





رئيس مجلس الإدارة.:

إبراهيم سيعده

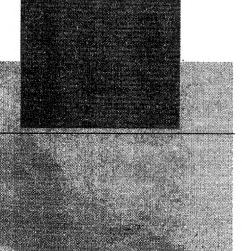



تطاع الثقافة

Pirelin and

داراخبارالیسوم قطاعالاتقافة جمهوریة مصرالعربیة ۲ شالصحافة القاهرة تلیطون وقاکس ۲۰۷۹۰۹۳۰

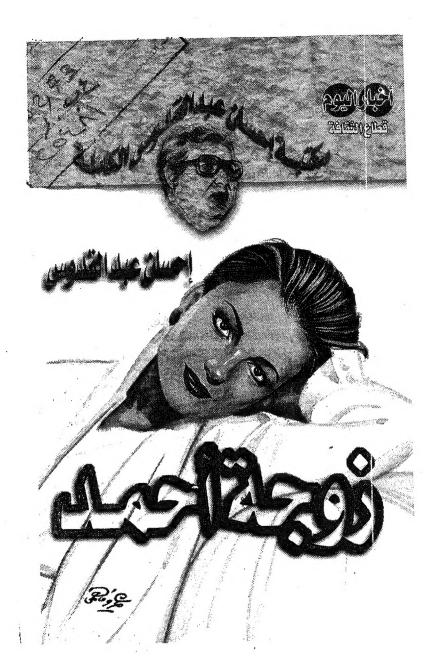

الاخسراج الضني المست الغلاف بريشة الفنان:

# اهداء

إلى السيدة آمال طليمات أختى..

بقدر ما أحببتها..

وبقدر ما احتملت من

حيرتي..

وبقدر ما لجأت إليها..

وبقدر ما فرحت بها ولها..

إحساه عبدالقدوس

# توكئة

كثير من الناس يقولون لى: لو كان لك ابنة لما كتبت هذه القصص التى تكتبها، ولما اعتنقت هذه الأراء الجريئة التى تدعو إليها..

وهم مخطئون

إن الكاتب عندما يكون رأيه، إنما يكونه نتيجة نظرته إلى المجتمع كله، لا نظرته إلى نفسه، ولا إلى عائلته.. ورغم هذا فقى عائلتى بنات كثيرات.. كلهن قرأن قصصى، وأتمنى لو كل واحدة منهن سمعت كلامى..

وهذا الخطاب.. أهديه إلى صفيرتى فاطمة الجندى ابنة اختى، وإلى كل بنات الناس.. لعلى أراهن جميعا سعيدات.

إحساه عبدالقدوس

# ظمهقم

هذه مجموعة من الآراء الاجتماعية - أو على الأصح - أراء فى حياتنا الخاصة وحياتنا اليومية، كتبتها فى أسلوب قصصى على لسان «زوجة أحمد»..

وعندما نشرت هذه الآراء لأول مرة، أثارت الكشير من الاعتراضات..

كنت انتظرها..

ومن المستحيل أن يكون هناك رأى واحد يعبر عن المجتمع العربى كله.. فالمجتمع العربى ليس كيانا واحدا تحكمه تقاليد واحدة، وعقلية واحدة وتسوده درجة واحدة من التطور..

المجتمع العربى في الملكة العربية السعودية، غير المجتمع العربي في لبنان، وغير المجتمع العربي في السودان.. و.. و..

بل إن المجتمع في البلد الواحد ليس مجتمعا واحدا.. فمجتمع الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة يختلف عن مجتمع الإقليم الجنوبي.. ومجتمع الوجه البحري من مصر يختلف عن مجتمع الصعيد.. ومجتمع حي «السيدة زينب» في القاهرة يختلف عن مجتمع حي «الزمالك».. وهكذا..

وإنا لا أقصد «المجتمع» العربي من ناحية وحدته القومية،

#### مقسدمة

ولكن أقصد المجتمع من ناحية التقاليد التى تسوده، ودرجة التطور التي يمر بها ..

وتقاليد أى مجتمع تقوم على عدة عوامل، منها:

الدين .

مستوى المعيشة..

مستوى الثقافة..

البيئة..

تاريخ الجماعة..

الانتماء إلى الأغلبية أو إلى الأقلية..

وعوامل أخرى كثيرة..

ومع اختلاف هذه العوامل تتكون الطبقات.. الطبقة الغنية، والطبقة المتوسطة، والطبقة الفقيرة.. ويصبح لكل طبقة من هذه الطبقات تقاليد خاصة بها، ومشاكل خاصة، ودراسات خاصة.

وبتأثير بعض هذه العوامل تختلف أيضا تقاليد العائلات والأفراد داخل الطبقة الواحدة.. وكثيرا ما نرى عائلتين متجاورتين يقيمان في عمارة واحدة، ويعيشان في مستوى اقتصادى واحد ورغم هذا تختلف التقاليد بينهما .. إحدى العائلتين تسمح لبناتها بالعمل، والعائلة الاخرى تمنع بناتها من العمل.. وقد يكون هذا الاختلاف راجعا إلى اختلاف الدين، أو اختلاف درجة الثقافة.. أو إلى أي عامل آخر من العوامل الكثيرة التي تحكم المجتمع.

وتبعا لهذا الخلاف الكبير بين المجتمعات المتعددة، تختلف

#### مقسدمة

المشاكل، وتختلف الآراء.

بل قد تكون هناك مشكلة تعتبر مشكلة رئيسية فى حياة مجتمع معين، فى حين أن ليس لها وجود إطلاقا فى مجتمع آخر، رغم أا المجتمعين عربيان، وقد ينتميان إلى بلد واحد.. تعدد الزوجات مثلا، ليس مشكلة فى اليمن، أو لدى بعض القبائل فى السعودية.. فى حين أنه مشكلة كبيرة فى مجتمع القاهرة تثير اهتمام الفقهاء والباحثين.

كذلك الرقص الافرنجى، أو «المايوه» ليس مشكلة فى بعض المجتمعات، فى حين أنه مشكلة فى مجتمعات أخرى. وقس على ذلك العلاقة الاجتماعية بين الزوجين، وبين الآباء، الاولاد، وكل مظاهر الحياة.

ورغم هذا فهناك أسس عميقة تجمع بين هذه المجتمعات.. الأسس التي تقوم على المبادى، الإنسانية، ومبادى، الأخلاق.. كما ان هناك عاملا مشتركا في جميع تصرفات الافراد، وهو «الذكاء» فالزوجة التي تحاول أن تقنع زوجها بأن يسمح لها بأن تطل من الشباك، تحتاج إلى نفس الذكاء الذي تحتاجه زوجة تحاول أن تقنع زوجها بأن يسمح لها بارتداء «المايوه» على شاطى، البحر.. وقد اهتممت كثيرا في الآراء التي يحملها هذا الكتاب، بإبراز عنصر «الذكاء»..

وكل ما أرجوه عندما يناقش القراء هذا الكتاب، أن يناقشوه على أساس المجتمع والطبقة التي عنيتها بآرائي، وهي ـ بلا تحديد ـ الطبقة المتوسطة المثقفة التي تعيش في المدينة الكبيرة، وتجتاز فترة من الحيرة الشديدة أمام مشاكل

#### مقييهمة

التطور التي تهب عليها.

\*\*\*

ويعد..

إننا نتطور..

وكلمًا تطورنا ثقافيا واقتصاديا.. تقاربت الطبقات في مجتمع البلد الواحد بعضها من بعض.. ثم.. كلما ازددنا تطورا تقاربت المجتمعات العربية في البلاد المختلفة بعضها من بعض، إلى أن تتكون تقاليد المجتمع العربي الواحد.

إحسان عبدالقدوس



يعتقد الناس أنى وزوجى أحمد أسعد زوجين فى مصر..
والسعادة التى تبدو فى حياتى الزوجية، والتى يراها الناس،
هى الشوب الخارجى.. ولكن الناس لا تعلم كيف حكت هذا
الثوب، ولا تدرى أن هذا الثوب قد «فتق» عدة مرات، ولا تدرى
كيف أحافظ عليه حتى أصونه من «البقع» وحتى يبدو دائما
كيف أحافظ عليه حتى أصونه من «البقع» وحتى يبدو دائما
كيف أحافظ عليه الليف.. ولا تدرى أن تحت الشوب الخارجى
قطعا أخرى من الثياب.. الكورسيه والسوتيان والكومبيزون

إن الناس ترى سعادتى، ولكنها لا ترى مدى ما أبذله من مجهود للاحتفاظ بها، ولا ترى الأسس التى أقمت عليها هذه

# روية أحند

السعادة.

وفى خلال الخمسة عشر عاما التى مضت على زواجى، تعرض بيتى لكل المشاكل التى تتعرض لها البيوت الزوجية الاخرى.. تعرض لليأس وللدموع وللعناد وللكبرياء الكاذب.. ولكنى استطعت ـ والحمد لله ـ أن أتغلب على كل ذلك، وأن أصون بيتى وأصون سعادتى.

کیف؟!

أعتقد أنه يجب أن أروى القصة من أولها، فلن تعرفوني ولن تعرفوني ولن تعرفوا سر سعادتي، إلا أذا عرفتم كيف تزوجت.

تزوجت عن حب..

كان زوجى احمد صديقا طارئا لبعض شباب عائلتنا.. التقيت به صدفة في بيت أختى الكبيرة، وقد جاء بصحبة شقيق زوجها..

وريما أحببته من أول نظرة.. ولكنى لم أومن بهذا الحب، ولم استشعره إلا بعد أن تركته يبذل مجهودا كبيرا لإقناعي به.

وعيب فتياتنا انهن بمجرد أن يخيل للواحدة منهن أنها أحبت تندفع وراء حبها في تهور وتبدأ في فتح جميع الأبواب لحبيبها .. وقد أردت أن أتغلب في شخصى على هذا العيب.. كنت أعلم أن هناك فرقا كبيرا بين الحب ومجرد «الاستلطاف» وكنت أريد أن أتأكد من أنى أحب أحمد فعلا قبل أن اكتشف في النهاية أنه لم يكن بيني وبينه سوى مجرد استلطاف.. كما أنى كنت مصممة على ألا أفتح له بابا إلا إذا فتحه بنفسه.. لم أجاول أن أتصل به بالتليفون، بل تركته يحاول.. وتركته يحاني

# زوجةأحيد

صوت أمى، وصوت ابى، وصوت الخدم جميعا، وفى المرات القليلة التى تصادف أن رددت فيها على التليفون بنفسى، كنت أحادثه بتحفظ كبير حتى يشعر بالخجل من نفسه، ويجبن على أن يعلننى بشىء من عواطفه.

وتركته يصاول أن يوماد صداقته بأقاربي ويزوج أختى ويتحايل ليحضر كل مناسبة تضمني.

وكنت فى هذه المناسبات أحاول أن أعرفه أكثر.. لم أكن أبدو أمامه باردة أو غير عابئة، بل كنت أعطيه من اهتمامى ما لا أعطيه لغيره.. كنت اتحدث إليه طويلا حتى لو أثار إقبالى على الحديث إليه تعليق بعض من حولنا، وحتى لو شعرت بالعيون ترمقنى بهذه النظرات الخبيثة التى تحمل اللوم والاتهام والسخرية.

ومضت سنة اشهر قبل أن أعرف أحمد على حقيقته، وقبل أن أتأكد من أنى أحبه، وأنه يحبنى.. وبعدها سمحت له أن يحادثنى في التليفون وسمحت لنفسى أن أحادثه في التليفون. وصممت على أن أتزوجه..

ولكن احمد حتى هذه المرحلة لم يكن يفكر في الزواج، ولم يبد في أحاديثه ما يبشر بالزواج.

PIJU

سالحت نفسى كثيرا لماذا لم يفكر احمد فى الزواج بى حتى اليوم، ولماذا لا يريد أن يحمل حبه لى على محمل الجد.

واكتشفت في أحمد ثلاث خصائص، ريما كانت خصائص مشتركة في كل الرجال:

# والمعالمة

كان مغرورا.. يريد أن يشعر دائما أنه أقوى من «الزواج» وأن الفتيات تحبه لهجه الله.

وكان غير مستقر.. كانت حياته مبعثرة.. أول الشهر غير آخر الشهر.. ونهاره غير ليله، ويقيم أحيانا في بيت والده وأحيانا في بنسيون وأحيانا في القاهرة وأحيانا في الإسكندرية.

وكان غير مسئول ولا يريد أن يحمل مسئولية.. كان قد تخرج منذ عام واحد في كليه الحقوق، والتحق بمكتب أحد المحامين تحت التمرين، وكان في الوقت نفسه يهتم بأعمال بعض شركات التأمين . وكان يقوم بأعماله هذه بلا نظام، وبلا ترتيب.. كان يضحى بكل شيء إذا. وجد سهرة ممتعة أو صديقا يصاحبه، وكان يصرف كل ما في يده، ولا يتحمس لعمل إلا إذا لم يجد في يده شيئا.

كانت هذه هي خصائص أحمد التي أعتقدت أنها تحول دونه والتفكير في الزواج.

وبدأت أعالج هذه الخصائص..

كيف

بدأت أولا أشبع غروره.. بدأت أحاول أن أكون أنا وحدى التى تملا هذا الغرور.. فتعمدت أن أكون دائما أجمل فتاة فى كل مكان يجمعنا.. وإذا لم يسعفنى جمالى فإنى أتعمد أن أثيرحولى اهتمام الناس.. اهتمام اختى وزوجها وأصدةائها، حتى يشعر أن الفتاة التى يحبها فتاة مهمة.. ثم بدأت أرضى هذا الغرور بمختلف العواطف التى اسلطها عليه.. كنت أبدو أحيانا ضعيفة فى حبى إلى حد البكاء، وأحيانا قوية إلى حد

## نوعة احيد

أن يعتقد أنى قلعة حصينة لن يصل إليها .. وأحيانا أدعه يغار على، وأحيانا أخرى أدعه يثق بنفسه إلى حد التهور .. و .. لم أترك عاطفة هادئة أو ثائرة إلا سلطتها عليه .

وكان على لأضمن أن ليس هناك غيرى يحاول أن يشبع غرور أحمد، أن اتأكد من أن كل وقته لى.. أن لم يكن معى فهو يفكر فى.. فحرصت على أن اعلم دائما بمكانه فى أى لحظة من لحظات ليله أو نهاره.. أين هو ومع من.. ولم تكن أمامى وسيلة أربطه بها إلا بالتليفون.

وعندما ريطته بالتليفون بدأ أحمد يستقر.. كان يحادثنى فى التليفون فى الساعة الثامنة والنصف صباحا قبل أن يذهب إلى المحكمة، فإن رد عليه أبى أو أمى، تحايلت عليهما واتصلت به أنا.. ثم كان يحادثنى عندما يذهب إلى مكتبه وقبل أن يغادر مكتبه. وأحيانا قبل أن ينام.

وتعود على أحاديثي التليفونية، فأجبره هذا التعود على أن ينظم وقته وتنقلاته، وأن يستقر داخل روتين يومى منظم يسير كالساعة.

وبعد هذا يأتى إحساسه بالمسئولية.. وقد ساعده استقراره على ان يحمل مسئولية عمله، ثم بدأت أحمله مسئولية نفسى.. بدأت استأننه كلما أردت الضروج حستى لو كنت ضارجة مع أهلى، وبدأت استأننه في اختيار صديقاتي وفي اختيار ثيابي وفي كل تصرفاتي، وكنت أخضع لرأيه بلا مناقشة أو بعد ان اناقشه مناقشة عابرة لاشعره بأنى اضحى في سبيل الخضوع لرأيه.

وهكذا حملت أحمد مسئوليتي..

# زوجة أحيد

أصبح الشخص الوحيد السنول عنى ـ معنويا .. أكثر من مسئولية ابى وأمى!

وبدأ يفكر في الزواج..

ولكن ماذا أخذ منى، وماذا أعطيته فى هذه المرحلة؟

أستطيع أن أقول.. لا شي ..

وأستطيع أن أقول أيضا، أنى تعذبت - ريما أكثر منه - وأنا أحرمه من نفسى، وأحرم نفسى منه!

كان أحمد يلح كثيرا فى لقائى . لقاء يجمعنا نحن الاثنين وحدنا .. وكنت أرفض وأصر على ألا نلتقى إلى فى محيط أصدقاء أختى وزوجها، وكان احمد يثور ويتهمنى بأنى بخيلة، وأنى جبانة .. ثم كان يتهمنى بأنى لا أحبه ما دمت لا أرضى بلقائه .. ولكنى كنت اصمد أمام هذه الاتهامات حتى عندما كان يهددنى بالياس منى .. وجرمى طوبتى الكنه لم يياس منى أبدا..

كنت أعلم أنه يحبنى .. وكنت أعلم أيضا أن الحب أقوى من اليأس.. إن الحب أمل لا يموت.

وكنت أحرص على أن يرانى احمد كثيرا.. إن لم يكن في بيت اختى، ففي بيوت أصدقاء اختى.

وعندما أذهب إلى السينما بصحبة ابى وامى كنت اطلب منه أن يذهب إلى نفس السينما لأراه ولو من بعيد، وأحيانا كنت أقطع له تذكرة السينما بنفسى، وأختار له مقعدا أستطيع أن أراه منه ويرانى، وأترك له التذكرة باسمه مع عامل الباب.

وقد قبّلني احمد طوال هذه الفترة مرة واحدة، أسفة، مرتين!

القبلة الأولى كانت فى شرفة بيت أختى.. كان هناك كثير من الاصدقاء يقضون السهرة، وتسللت أنا وأحمد إلى الشرفة لنتحدث فيما بيننا . واقترب منى أحمد. اقترب أكثر من اللازم.. وأحسست بنفسى أكاد انهار وأنا أشعر به يكاد يلامس جسدى.. فاستدرت لانفلت عائدة إلى الداخل.. وفى استدارتى لمس وجهى وجهه وأحسست بشفتيه فوق خدى.. وحاول أن يحتضنى بين ذراعيه، ولكنى هربت سريعا . ودخلت وتركته وحيدا فى الشرفة.

وقضيت الليلة كلها مبهورة الأنفاس..

ومرة ثانية كنا فى الإسكندرية، دائما مع اختى وزوجها وشقيقه، ونزلنا نسبح معا فى البحر حتى وصلنا إلى البراميل، وهناك قبلنى مرة ثانية، ووجدت قدميه تصطدمان بقدمى، فهريت سريعا عائدة إلى الشاطىء، لم أكن اهرب منه، بل من نفسى، كنت أخاف ضعفى!

إن هاتين القبلتين لا تزالان ذكرى حلوة عزيزة لدينا - أحمد وأنا - كثيرا ما نستعيدها في ليالينا.

ولم يكن احد يعرف بحبى إلا شقيقتى، كانت تعرف كل اسرارى وكل ما يدور فى رأسى، وكانت تساعدنى كثيرا على عواطفى، وكانت تتعمد دعوة أحمد والترحيب به فى كل مناسبة، وكانت دائما واثقة بى، واثقة بإرادتى وعقلى وكرامتى.

أما أبى وأمى فلم يعلما شيئا، وكان من المستحيل أن أقبل لهما شيئا، فهما الاثنان محافظان متزمتان، وربما كانت أمى استنتجت شيئا، ربما لمحت بعض الحيل الصغيرة التي كنت ألجأ إليها لاستولى على التليفون كلما اردت أن أحادث أحمد،

وكلما انتظرت منه أن يحادثني، ولكنها لم تفاتحني في مثل هذه المواضيع.. ولم يكن من عادتها أن تفاتحني في مثلها.

وبعد فترة أخرى بدأ زوج شقيقتى يعلم، كان يشك، ثم بدأ يتأكد، وكعادة أزواج الشقيقات، ثار بينه وبين نفسه وبدأ يلمح لاختى إلى ما يمكن أن يكون بينى وبين أحمد من علاقة، ثم بدأ يعامل أحمد بفتور وبرود ويهمل دعوته.

وشعر أحمد بنفور وبرود زوج اختى، وجعلته يشعر به اكثر، وأخبرته أنه - أى زوج شقيقتى - بدأ يلمح لزوجته عن حبنا..

كنت أريد أن أحرج أحمد.

وقد أحرج فعلا..

وعندما وجد أن الحلقة بدأت تضيق وتفصل بينى وبينه، وأن فرص لقائنا بدأت تقل، فاتحنى . وكنا على شاطىء الإسكندرية أيضا . في الزواج.

وكدت أرتمى بين أحضانه فرحة به، ولكنى تمالكت ووضعت يدى فى يده وضعطت عليها كأنى أسلمه قلبى.. وكلى، بينما الفرحة ترتعش فوق وجنتى، حتى لم أستطع أن أخفيها عليه.

وقلت في صوبت خافت:

أظن لازم نكلم أختى الأول..

قال، وكأنه ثار:

أكلمها أقول لها أيه؟.. أقولها إنى مفلس، ولا معييش حاجة، وعايز أتجوز اختك؟

وقد كانت مشكلة فعلا، فإن حالة أحمد المالية كانت أقل من

# زوجةأحبد

مستوى أزواج شقيقاتى كلهن، وهو ليس موظفا، ليس له دخل ثابت وليس له إيراد كبير من عائلته، وليس مستقرا.

كانت مشكلة..

ولكنى - كما قلت - كنت مصممة على أن أتزوجه، وكنت مستعدة أن أصل في عنادى إلى أقصى الحدود، إلى حد الهرب معه، أو الانتحار؟

واتفقت مع أحمد على ألا يتقدم رسميا لخطبتى إلا بعد أن أمهد له الطريق .

كيف مهدت له الطريق؟

ذهبت لأختى وقلت لها إن أحمد يريد أن يتقدم لخطبتي.

وفرحت أختى، كانت تعلم مدى حبى لأحمد، وكانت هى نفسها قد تزوجت بلا حب.. رجلا كريما محترما ناجحا ولكنها لم تحبه قبل الزواج، وقد عاشت معه سعيدة، ولكنها سعادة باردة متحفظة تخضع للتقاليد والأخلاق أكثر مما تخضع للعاطفة.

وذهبت اختى وعرضت الموضوع كله على أمى.. واستقبلت امى النبأ ببرود، وريما قررت بينها وبين نفسها أن ترفض هذا «العريس» فلم يكن أحمد زوجا يمكن أن تفخر به أمى أو تتباهى به أمام الناس، لا لشىء إلا لأنه فقير.

وبعد يومين جاءت لتلقى في وجهى قنبلة.

لقد رفض أبى زواجى من أحمد

ولأول مرة أواجه أمى بالحقيقة وأعلنها أنى أريد أن أتزوج أحمد، وقالت أمى في هدوء يخفى توتر أعصابها:

# زوجة أحمل

انتى بينك وبينه حاجة يا بنتى! قلت فى جرأة دون أن أدعى الحياء: ما فيش بينى وبينه حاجة إنما باحبه!

وكأنما البيت كله اهتز، فقد انقضت بعد ذلك أسابيع وكل شيء في حياتنا مضطرب، بدأأ ابى فخاصمنى واعتبرنى قد خرجت عن طاعته، وبدأت أمى تبكى أمامى أو تتظاهر بالبكاء، أما أنا فقد حبست نفسى أياما في حجرتي، وامتنعت عن تناول الطعام إلا ما كانت تهربه لى ضادمتنا، و.. ومنعوا عنى التلفهن!

ومر كل ذلك وأنا لازلت مصممة على موقفى، أهدد يوما بالانتحار، وأهدد يوما بالهرب، وأدعى كل يوم المرض.

وتولت اختى العبء الأكبر، فاستطاعت ان تقنع زوجها بأن يتدخل ليقنع أبى، وكان لزوجها منزلة كبيرة محترمة عند ابى فاستطاع أن يقنعه

ولم يتول زوج أختى مهمة إقناع أبى إلا ـ كما قال ـ بعد أن تأكد من خلق أحمد، ومن أنه شاب نبيه ذكى ينتظره مستقبل!

ولست فى حاجة إلى أن أطيل فى سرد تفاصيل هذه الأيام، المهم أنى لم أتزحزح عن موقفى، لم أضعف ولم أغير رأيى، وكانت قوتى كلها أستمدها من حبى لأحمد.

وجاء أحمد بصحبة زوج أختى وقابل أبي.

وأعلنت الخطبة.

ولبسنا الدبل في حفل صغير.

وانطلقت الزغاريد.

# رُوجِةُ أَحِملُ

وتم كل ذلك وأبى ليس راضيا تماما، كان ينظر إلى كانى مريضة أستعصى علاجها، وكانت أمى تحاول أن تقنع نفسها بالفرح، ولكنها لم تكن فرحة تماما.

أما أنا فقد خيل إلى أنى ملكت الدنيا كلها، وأنى لن أشبع أبدا من أحمد، من أحاديثه ومن ضحكاته ومن مفاجآته الحلوة التي كان يفاجئني بها، ومن قبلاته

وقامت مشكلة المر.

كان كل ما يمتكله أحمد مائة جنيه، وهو مبلغ صغير بالنسبة للمهور التى دفعها أزواج شقيقاتى، وأبدى أحمد استعداده لان يقترض مائتى جنيه من أصدقائه. ويتقدم لأبى بمهر قدره ثلثمائة.

ولكنى رفضت.. وصممت على ألا يقترض أحمد شيئا.. فقد كنت أعلم أن هذا القرض سيربك حياتى بعد الزواج، وأنى أنا التى سأتولى تسديده من مصروف البيت.

إن العريس عندما يقترض ليدفع المهر يلقى على الحياة النوجية عبنا ثقيلا كان يمكن التحرر منه.

ولم يكن أبى من النوع الذى يدقق كثيرا فى موضوع المهر، بل كان يعتبر مجرد المجادلة فى هذا الموضوع إهانة.. ورغم ذلك فقد كتب فى وثيقة الزواج أن قيمة مقدم الصداق خمسمائة جنيه قبضها كلها.. لا لشىء إلا ليرضى امى التى كانت تصر على التظاهر امام الناس بأن مهرى لا يقل عن مهر شقيقاتى.

وجات الشبكة، سوار انيق لا يزيد ثمنه عن ستين جنيها. • وكانت أمى قد اشترت لكل بنت فص سوليتير ماسيا، تهديه

#### زوجداجيد

لها يوم زواجها.. وقد حاولت أن تدعى أمام الناس بأن هذا «الفص» هو الشبكة التى قدمها لى أحمد.. ولكنى رفضت هذا الادعاء، وتعمدت أن أعرض السوار أمام كل صديقاتى وأعلنهم بأنه شبكتى!

إن هذا السوار لا يزال إلى اليوم أعز ما أتحلى به.

ويدأت مشكلة «الجهاز» ومشكلة البحث عن البيت الذي أتزوج فيه.. وكانت اختى تقيم في فيلا انيقة بمصر الجديدة، وأختى الثانية تقيم في شقة فاخرة بالزمالك، وكنا نحن نقيم في بيت كبير بالعباسية الشرقية.. وبدأت أمى وشقيقاتي يتحدثن عن شقق يستأجرنها لي في مصر الجديدة أو في الزمالك أو في المعادى، أو على الأقل في الدقي.

وبدأ النقاش يدور حول تأثيث خمس غرف أو على الأقل أربعة.

واكنى رفضت كل ذلك.

لم أكن أحاول تقليد شقيقاتى فى مظهرهن، ولم أكن أفكر فى مركز عائلتنا، ولم أكن أحسب حسابا لكلام الناس.. كان كل ماأفكر فيه وأحسب حسابه هو قدرة أحمد المالية وقيمة دخله.

وعندما عرفت كم يكسب أحمد فى الشهر والحد الأدنى لهذا الكسب، عرفت انى لا أستطيع أن أعيش معه فى شقة مكونة من خمس غرف.

كان متوسط دخل أحمد لا يزيد عن خمسة وعشرين جنيها في الشهر، وقد ينخفض قليلا أو يزيد قليلا.. وفي حدود هذا

#### زوجةأحمد

المبلغ لم أكن أستطيع أن الدفع ايجارا لشقة أكثر من اربعة جنيهات.. أو خمسة جنيهات على الأكثر.. ثم انى لم اكن أستطيع أن استأجر طباخا وسفرجى وخادمة.. كنت أعلم أنى سأتولى شغل البيت كله بنفسى.. أطبخ وأكنس بيدى، فلو عشت فى شقة مكونة من خمس غرف فأنى سأتحمل عبئا كبيرا فى تنظيفها والأشراف عليها.. وتركت أمى وشقيقاتى يبحثن كما شئن عن شقق فاخرة.

واتفقت مع أحمد على أن نبحث وحدنا عن شقة صغيرة ورخيصة.. وبنت ناس!

وكانت الحرب قائمة والشقق نادرة، ولكن بعد أسابيع استطاع أحمد أن يتفق مع أحد أصدقائه على أن يتنازل له عن شقته بالا مقابل وهي شقة صغيرة.. صغير جدا.. مكونة من حجرتين فقط والمطبخ والحمام.. وإيجارها ثلاثة جنيهات ونصف.. وموقعها في حي عابدين قريبا من ميدان الازهار.

وكل ما حرصت عليه وأنا اتفرج على هذه الشقة، أن اتأكد من أنها صحية، وإنها نظيفة، وأن جيرانها ناس شرفاء.. وقد تأكدت من كل ذلك، ثم اكتشفت فيها ميزة اخرى وهى قربها من مكتب أحمد ومن «البلد» مما يوفر علينا مصاريف الانتقال.

ورضيت بهذه الشقة.

واستاجرها احمد

ولم تكن عائلتى قد علمت بخبرها بعد.. فبدأت امهد لإلقاء القنبلة.. وعندما القيتها انفجرت أمى باكية وقالت: إنها لم تكن تنتظر أن تعيش إلى أن ترى ابنتها تقيم في عشة فراخ.

# زوجةأحمد

وامتعضت شقيقاتى، وعاد ابى يخاصمنى . ولكنى صممت على رأيى . وقلت لهم بصراحة أن أحمد ليس غبيا، وأنى لا أستطيع أن أكلفه أكثر مما يطيق وإلا ارتبكت حالتنا.

وهنا قال أبى إنه قرر ان يخصص لى عشرين جنيها فى الشهر ليعيننى فى حياتى الزوجية، ولم أرفض المبلغ.. إنما رفضت أن آخذه.. وطلبت من والدى ان يضع لى فى البنك هذه العشرين جنيها كل شهر، ولكنى لن أمد يدى إليها، إلا إذا حدث مكروه وسأحاول أن أعيش فى حدود دخل أحمد.

ويبدو أن ابى قد اعجب بعنادى وتفكيرى، فوعد بأن يضع لى هذه العشرين جنيها في البنك كل شهر.

وبدأت أؤثث الشقة الجديدة.. وطبعا اعدت دهانها، ثم انتقيت اثاثها من «الكتالوجات» قطعة قطعة، حتى تتناسب مع ضيق المكان، وتضفى الجو الأنيق الذي أحبه.

ولم يكلفنى الاثاث كثيرا.. ولكنى افرطت فى شراء «اللينو» والثياب.. صرفت كل ما اخذته من ابى فى شراء قمصان نوم وثياب داخلية وعطور... الخ

كنت أعلم أن أحمد يتزوجنى أنا، لا الشقة، فصرفت على نفسى أكثر مما صرفت على الشقة!

ولكن هل كنت افعل ذلك لو لم أكن أحب أحمد؟

انى اذكر أيام تزوجت شقيقاتى.. وكل منهن تغالى فى طلباتها، وتشترى اطقم الاوبيسون والمذهب جاهزة.. وتصمم على أن «تدخل» فى شقة كبيرة.. وأن تقدم لها شبكة غالية.. ويقام لها فرح زايط. الخ

# زوجة أجهد

إن كل هذه الاشياء تبدو تافهة في نظري.

لا لشيء . إلا لأنى أحب أحمد . وقد استغنيت بحبه عن كل شيء .. لا أريد إلا أن أكون معه، كما يريدني!

وتزوجت احمد

واحتفلنا بعقد القران والزفاف في حفلة شاى أنيقة دعى إليها أفراد الاسرتين خاصة الاصدقاء.. لا موسيقى ولا عوالم ولا تعاليق . ولا زحام.. كانت فرحتى بأحمد تغنينى عن كل ذلك!

ولم تتكلف هذه الحفلة أكثر من ثلاثين جنيها، واشترى أحمد صوان الملبس وزجاجات الشربات كما تقضى التقاليد . ولم نشتر «علب ملبس» لنوزعها على المدعوين، وفضلت أن أوفر ثمنها، وأعطانى أبى مائة جنيه هدية.. قال عنها انها «بدل عوالم» أما شقيقاتى وصديقاتى فقد أهدتنى كل منهن هدية بعد أن اتفقت معهن عليها، وكانت كلها أشياء أحتاج إليها في بيتى.

وخرجت أنا وأحسد بعد حفلة الشاى، وذهبنا إلى ميناهاوس، وكنت لا أزال بثوب العرس بعد أن رفعت الطرحة.. وهناك تناولنا العشاء ورقصنا.. لم أحس بالموسيقى.. ولا بالرقص.. ولا بالناس، ولكنى كنت أحس أنى بين ذراعى زوجى .

وفي منتصف الليل كنا في بيتنا ..

وأصبحت لأحمد..

ولا استطیع أن أذكر هذه الأیام، إلا وأذكر أن شقیقتی الكبرى جاءت تزورنی بعد یومین من زواجی، ووجدتنی فی

الفراش مرتدية قميص نوم من الموسلين الطبيعى وفوقه روب ديشامبر من الكريب دشين الطبيعى، والقطعتين من اغلى واثمن قطع «اللينو» التى أشتريتها.. فثارت أختى ونصحتنى ألا ارتدى هذه الثياب إلا عندما أبدو بها أمام الزائرات، فهذه القطع الغالية يحتفظ بها للمظاهر وللتباهى أمام الناس.. وعارضتها وقلت لها أنى اشتريت كل ثيابى لابدو بها أماء زوجى وأنه لا يهمنى أن أبدو جميلة أمام الناس قدر ما يهمنى أن أبدو جميلة أمام الناس قدر ما يهمنى أن أبدو جميلة أمام الناس. ليقولوا أى شىء.. ولكن كل شىء أشتريته سأستعمله لأمتع به نفسى وزوجى!

كنت أعلم أنى تزوجت بمحض رغبتى، بل أنى تزوجت رغما عن عائلتى.. وكان معظم أفراد العائلة يقدرون الفشل لهذا الزواج، نظرا للظروف التى تحيط بزوجى، وكان أبى قد أقر زواجى إزاء عنادى وإصرارى دون أن يكون راضيا عنه.

كنت أعلم كل ذلك، وكنت أعلم أيضا أنى وحدى التى اتحمل مسئولية سعادتى الزوجية.. لا أستطيع أن ألوم أحدا إذا لم أسعد، أو إذا فشل زواجي.

وقررت أن أحمل هذه المسئولية كلها ..

صممت على أن أصون سعادتي مهما كلفني الأمر.

وكان أول قرار اتضذته بينى وبين نفسى، هو ألا أشكو لأحد، ألا أسمح لأحد بأن يتدخل بينى وبين زوجى، مهما كانت مكانته. لا أمى. ولا أبى.. ولا شقيقاتى.. ولا أمه.. ولا أبوه.. ولا أشقاؤه.. ولا أصدقاؤه.

وهذا ما حدث.. وحتى اليوم - أى بعد مرور خمسة عشر عاما على زواجى - لم يسمع منى أهلى شكوى واحدة، ولم ير

# وجداحه

الناس من حياتى الزوجية إلا ابتسامة لا تفتر.. وقد كافحت طويلا لأحتفظ بهذه الانتسامة.

كان الشهر الأول قد مر كالسكر الذاب.. كنت سعيدة، سعيدة.. غاية السعادة.. لم أكن أدرى بشىء مما فى الدنيا ولم تكن هناك مشكلة بينى وبين زوجى.. بل لم يكن بيننا موضوع يمكن ان يؤدى إلى مشكلة.. كان كل ما فى حياتى خلال هذا الشهر.. قبلات احمد.. وذراعاه.. وحبه وحنانه.. وفرحتى به وفرحته بى..

ومر هذا الشهر الجميل اللذيذ.

وابتداء من الشهر الثاني بدأت اكافح في سبيل سعادتي..

بدأ أحمد يتغير.. أصبح عصبيا أكثر مما عرفته، وبدأت تصرفاته تشذ عن المألوف.. كان يثور لاسباب تافهة.. وأصبحت مواعيده غير منتظمة.. كنت انتظره أحيانا حتى الساعة الرابعة بعد الظهر دون أن أتناول غدائى وأحيانا كان يعود بعد منتصف الليل ويتركنى وحدى وليس معى أحد فى الشقة فأذا سائته: أين كان؟ أجاب باجابات مبتسرة سريعة لا تفسر شيئا

ولم أقابل ثورات أحمد بثورات مثلها، ولم أقابل تصرفاته الشاذة بتصرفات اكثر شذوذا، انما تحملت في هدوء.

أخذت أسأل نفسى عن سر تغير احمد.. واستعنت بذكائى كله لأحلل نفسيته وابحث له عن الأعذار، والأسباب التي يمكن أن تغيره.

لم أحاول أن أتهمه في عواطفه نحوى، ولم افكر ـ حتى بيني وبين نفسى ـ في أن حبه لي قد فتر.. وأصابه برود.. كان

# زوجةأحمد

إيمانى بصدق حبه، وإخلاصه لى، فوق مستوى الشك.. وكان هذا الإيمان هو حياتي، فإن فقدته فقدت الحباة..

كان يجب أن أجد سببا لتغير أحمد..

وهجدت السبب..

إن أحمد لا يزال فى خطوته الأولى.. لا يزال يضع الاحجار الأولى فى بناء مستقبله.. والرجال فى هذه المرحلة يبذلون كثيرا، ويعانون كثيرا ويصدمون كثيرا.. إلى حد أن تنسيه المعركة ـ معركة الحياة ـ الكثير من واجباته نحو بيته، وتستولى على الكثير من حقوق بيته عليه.

إن أحمد يعانى في سبيل مستقبله.. ويجب أن أعاني معه.

فمستقبله . هو مستقبلنا .. كل خطوة يخطوها، أخطوها معه . وكل قرش يضيفه إلى دخله نصرفه نحن الاثنين .. وكل نجاح يحرزه هو نجاح لزواجنا

وقررت أن أكون - فى هذه المرحلة من حياتنا - ممرضة لاحمد.. ممرضة نفسية.. واعتبرت أن ثوراته وتصرفاته الشاذة هى الجروح التى يعود بها إلى من ميدان المعركة.. ميدان العمل.. الجروح التى يجب أن أعالجها وأضمدها بحرص وعناية.. وذكاء!

وكان أكثر ما يعانيه أحمد فى هذه الأيام هو إحساسه بأنه لا يكسب من عمله ومن جهده ما يكفى ليجعلنى أعيش فى نفس المستوى الذى كنت أعيش فيه وأنا فى بيت أبى.. وفى مستوى كثير من أصدقائه المتزوجين.

وانقلب هذا الإحساس إلى الشعور بالنقص.. شعر بالنقص

#### أوحةأحيد

حتى أمامى. ودفعه هذا الشعور إلى أن يقول لى يوما فى لهجة حازمة كأنه يتحدانى:

أسمعى.. أنا مش عايزك تصرفى فى البيت، ولا على نفسك مليم واحد من الفلوس اللى بتاخديها من ابوكى . لازم تعيشى على فلوسى أنا، وإذا ما قدرتيش تعيشى بيها يبقى معناها اننا مش حانقدر نعيش مع بعض .

واجبته في هدوء.

حاضرا

واستطرد أحمد:

وإذا كان أبوكى مصمم يديكى فلوس. يبقى الفلوس تشيليها فى البنك.. ولا فى أى حته.. ما فيش مليم ينصرف فى البيت ده إلا من فلوسى أنا..

وقلت وأنا ابتسم كأنى أشعره بإعجابي به

حاضر!

ولم أناقشه، ولم أحاول ساعتها أن أدرس معه تفاصيل حياتنا، ولكنى صبرت يومين، ثم قلت له في ساعة هدوء وحب:

تعرف انى زعلانة منك.. ديك النهار وانت بتكلمنى قلت إذا ما كنتش أقدر أعيش بفلوسك يبقى مش حانقدر نعيش مع بعض.. ما تقواش كده تانى يا أحمد.. احنا حنفضل عايشين مع بعض لغاية ما نموت.. وبعد ما نموت حاتوسطلك عند رينا عاشان يدخلك الجنة معايا.. مش عايزاك تقول كده تانى أبدا ما تفكرش التفكير ده أبدا.. الكلمة دى مش عايزه اسمعها منك لغاية ما اموت.. فاهم!

## زوجةأعماء

وقال أحمد وكأنه خجل من نفسه:

حاضر!

ثم ضمني إلى صدره كأنه يحتمي بي من نفسه.

وقد كنت مخلصة عندما وعدت أحمد بالا أقرب مليما واحدا من نقود أبى.. كنت مخلصة فعلا.. وقررت أن أعيش وأصرف على البيت، من دخله الذى لا يزيد عن خمسة وعشرين جنيها فى الشهر.

كيف استطعت ذلك؟

كانت المعاملة المالية بينى وبين زوجى احمد - فى أول زواجنا - يحوطها إحراج شديد.. فقد كنت أخجل من أن أطلب منه شيئا.. وكان هو من جانبه لا يدرى كيف يحدد ميزانية الست.

ولم أحاول أن أجبره على نظام معين لمعاملتنا المالية، بل لم احاول ان اعرف كم جنيها يكسب في الشهور.. إنما تركته يتصرف.. ويتخطىء.. وبذلت كل جهدى في الشهور الأولى لأكسب ثقته كست بيت مدبرة!

وقد حاول أحمد أن يحتفظ بمصروف البيت في يده.. كان يتسولى هو دفع اجرة الشقة، ومكافأة البواب، وثمن النور، وحساب المكوجى والبقال.. الخ.. ثم كان يعطيني جنيها لنفقات الطعام.. وقد استنتجت أنه قرر بينه وبين نفسه أن يكفيني هذا الجنيه لمدة يومين.. فحرصت على أن أصرف الجنيه في ثلاثة أيام، أو على الأقل في يومين ونصف.. وبذلك أصبح معى دائما «فائض مصروف» أو احتياطي صغير أدخره للملمات.

# زوجة أحمد

وكان أحمد قد خصص لنفسه «نوته» صغيرة يقيد فيها إيراده ومصروفه، وكنت أراه ينزوى بهذه النوتة فى ركن بعيد ويأخذ فى تقييد أرقامه وعلى وجهه سحابة من الضيق والحيرة.. فلم تكن من طبيعة أحمد المحاسبة، ولم تكن عقليته تحتمل الارقام.. ورغم ذلك لم أحاول أن اتدخل فى شئونه ولم أحاول أن أعينه فى ارتباكه، إنما تركته حتى «يزهق» ويعترف للخمته.

وقد «زهق» أحمد سريعا.. وبدأ يعطينى خمسة جنيهات كل دفعة.. بدلا من جنيه.. وترك لى أن أدفع حساب المكوجى والبقال وبائع الصحف.. ثم بعد قليل.. ترك لى أن أدفع أجرة الشقة ومكافأة البواب.. وشيئا فشيئا أصبح أحمد يعطينى كل ما يكسبه، وأخصص له أنا مصروفا لجيبه.

وكنت أضحى بأى شيء في سبيل أن أحتفظ لأحمد بمصروف جيبه.. فهذا «المصروف» لا يتعلق بمتعة أحمد وحقه في «البعزقة» ولكنه يتعلق باحترامه ومكانته بين أصدقائه، ويتعلق بشعوره بالكرامة كرجل.

وكل هذا التطور في المعاملات المالية بيني وبين أحمد.. لم يتم إلا بعد أن وثق بي أحمد.. كست بيت مدبرة.

ومنذ بدأ أحمد يعتمد على فى موازنة ميزانيتنا الصغيرة، أعددت دفترا للحساب، اقيد فيه كل قرش أخذه منه، وكل قرش أصرفه.. ثم أجمع واطرح كل مساء، وأجن إذا وجدت قرشا واحدا ضائعا لم اقيده.. ولا أنام حتى أتذكر أين صرفت هذا القرش!

وكنت أعرض هذا «الدفتر» كل مساء على أحمد، وأجلس

# توهةأحيد

بجانبه وهو يراجع حسبابي ويطمئن إلى حسن تدبيري.. ثم أتلقى منه قبلة كبيرة يهنئني بها على نجاحي!.

وكان احمد فى اول الأمر يدقق فى مراجعة دفترى، ويهتم بكل رقم فيه.. ثم بدأ يراجعه مراجعة عامة.. ثم اصبح لا يراجعه.. ثم لم أعد أعرضه عليه.. وأصبحت وحدى المتحكمة فى كل ميزانيتنا..

وهكذا كل الازواج - على ما أعتقد - عندما تصونين حقوقهم يطالبون بها.

وطبعا كنت أنا التى أتولى أعمال البيت بنفسى فى هذه المرحلة من حياتنا .. كنت اطبخ وأغسل وأكنس، وأنزل أحيانا إلى السوق لاشترى اللحمة والخضار.. ولم أكن استنكف من ان اقوم بأى عمل مهما كان شأنه.. فهو بيتى.. وهو زوجى.. وكل ما هناك هو أنى رفعت مكافأة البواب إلى اثنين جنيه فى الشهر.. ليساعدنى فى بعض الاعمال التى لا يتسع وقتى لاؤديها بنفسى.

ورغم ذلك كان أحمد سعيدا..

لم یشعر بأی شیء ینقصه..

ولم يشعر انه اقل من غيره في حياته..

كيف حدث هذا؟

قلت إنى كنت أقوم بأعمال البيت كلها بنفسى.. كنت أكنس وأمسح وأطبخ وأغسل.. ولكنى لم اكن اسمح لزوجى بأن يرانى وأنا أقوم بكل هذه الأعمال. خصوصا عندما أكنس أو امسح أو اغسل.. كنت لا أبدأ إلا بعد أن يخرج، وفى الايام التى كان

#### زوجلاأجهد

لا يضرح فيها إلتي عمله، كنت لا أفتعل شيئنًا في البيت إنما اكتفى بإعادة ترتيب الفراش «وتنفيض» قطع الأثاث «تنفيضاً» خفيفا.. وذلك لسبيين:

السبب الأول.. إنى أحب أن اتفسرغ لزوجى مسا دام فى البيت.. انها متعة له ولى!

والسبب الثانى.. إنى أحب أن يرانى زوجى دائما ناعمة رقيقة رشيقة انيقة، فى قمة انوثتى.. ولا أحب أن يرانى وأنا أؤدى الحركات العنيفة التى يقتضيها الكنس والمسح.. ولا أريد أن يرى يدى التى يقبلها فى ساعات نجوانا وهى مغموسة فى الصابون والزهرة ساعة الغسيل.

وقد تخالفنى بنات الجيل الجديد فى هذه النظرية.. انهن فى تطلعهن إلى المساواة بالرجل يضحين بكل شىء حتى نعومتهن ومظاهر انوثتهن.. ويصممن أن يكن لازواجهن بمثابة صديقات لا إناث عاشقات، فلا يجدن غضاضة فى أن يراهن أزواجهن وهن «ملغمطات» الوجه «منعكشات» الشعر.. ما دام هذا هو واقعهن فى الساعة التى يقبل فيها الزوج.

أنا لا اؤمن بهذا الكلام.. وإنا لم اشعر يوما انى أقل من زوجى احتراما أو مكانة أو حقوقا فى البيت، وإنا أيضا من انصار المساواة بالرجل، ولكن هذه المساواة يجب أن تقف عند حد احتفاظى بانوثتى واحتفاظى بكل هذه الانوثة وكل رقتها. وعندما احتفظ بأنوثتى ورقتى فانما احتفظ لزوجى برجولته وياحساسه بمسئوليته نحوى..

ونعود إلى أعمال البيت..

لقد واجهتنى مشكلة الطبخ.. ولم أكن طباخة ماهرة

# توجة احمد

بل إنى في الواقع كنت أكره دخول المطبخ قبل زواجي، وكان وقوفى أمام وابور الجاز بمثابة وقوفي أمام باب جهنم.

ولكنى عشقت المطبخ بعد الزواج.

وقد استعنت اول الامر ـ كبقية الزوجات ـ بكتاب السيدة نظيرة نقولا في فن الطهو.. ولكني وجدت أن معظم الاصناف الواردة في الكتاب كلها أصناف معقدة وتكلف غاليا.. وأنا لا أحب التعقيد، وكما أن ميزانية البيت لا تحتمل كل هذه النفقات، فقد كنت قررت ألا تزيد نفقات الطعام عن عشرين قرشا في اليوم ـ للغداء والعشاء ـ غير نفقات الخزين.

وتوصلت بعد تفكير وبعد عدة تجارب قاسية إلى نظرية لابد أنها نظرية قديمة معروفة.. هذه النظرية تقول: «ليس المهم هو صنف الطعام، ولكن المهم هو طريقة تقديمه».

وبدأت أخصص تسعة اعشار جهدى للاعتناء بطريقة تقديم الطعام، والعشر الباقى لطهو الطعام!

بدأت بالطبخ نفسه. فجعلته أنيقا نظيفا مريحا لا يقل عن أى غرفة أخرى في المنزل أناقة ونظافة.. حتى يفتح نفسى للوقوف فيه.

وبدأت أهتم جدا بإعداد المائدة، فلم تكن تقل بحال عن أى مسائدة فى أى قصر منيف.. الاطباق والشوك والسكاكين والملاعق، والمفرش الزاهى المكوى دائما.. والفوط التى اتفنن فى طريقة طيها.. بل إنى كنت أصمم على أن أضع أمام كل منا كوبين كوبا للماء، وكوبا لعصير الطماطم.. وعندما كان يرتفع ثمن الطماطم كنت استعيض عنها بعصير الليمون، أو أى عصير.. وكنت أمر على بائع زهور فى حى عابدين كل صباح

# زوجداحيد

واشترى وردة أو زهرة واحدة بنصف قرش، اضعها في اهمال جميل في منتصف المائدة.. ولم أكن أستقبل زوجي أبدا ساعة الغداء إلا في ثوب كامل.. وإذا كانت هناك مشكلة بيني وبينه كنت اؤجل بحثها والكلام عنها إلى ما بعد الغداء.

واحس زوجى أنه لا يقل عن اصدقائه الأغنياء، وأن بيته لا يقل عن بيوت شقيقاتي.

ولكن ما هو الطعام الذي كنت اقدمه.

لقد قررت أن تكون جميع اصناف الطعام التي أعدها اصنافا بسيطة، سهلة، لا تلخمني ولا تضيع وقتي.

وقررت ايضا الا تزيد الاصناف التى اعدها للوجبة الواحدة عن صنفين.. وكانا غالبا: صنف من اللحم ـ وكنت أفضل اللحم المشوى ـ وبجانبه بعض الخضار المسلوق.. ثم طبق ارز، أو طبق مكروبة

وكنت أحسب «الشوربة» صنفا من الصنفين.. فاليوم الذى اعد فيه «شوربة» استغنى عن طبق الارز والمكرونة.. وبجانب هذين الصنفين أعد دائما كمية كبيرة من السلاطة الطازجة.. الخس، أو الخيار والقوطة، والجزز، والفجل الرومي.. الخ

ولاشك انه كان غذاء صحيا خفيفا، خصوصا ان احمد كان يعود الى مكتبه بعد الظهر، وكان يجب ان يعود نشيطا خفيفا غير مثقل بأبخرة الملوخية والشركسية.

واعترف أنى كنت مقترة فى إعداد الطعام.. كنت لا اشترى إلا ما يكفينا نحن الاثنين بالتمام بحيث لا يفيض منا شيء.. اللحم كنت اشتريه بعد أن أحسب حساب ما نحتاج إليه بدقة..

# زوجةأحبد

نصف رطل «مشفى» لنا نحن الاثنين. وكنت أجن إذا فاض منا شيء.. رغيف أو قطعة لحم أو طبق أرز.. ولم اكن أدرى كيف اتصرف في هذه الفضلات، فاني لا أحب أن ابقى شيئا من الطعام المطهو لليوم التالى ـ حتى لو كانت «بامية» ـ وطبعا كنت أعطى هذه الفضلات للبواب، ولكنى كنت اعطيها له وأنا خجلة، كأنى كنت أجرح بها كرامته.. خصوصا انى عودته الا ينتظر منى فضلات الطعام، بل كنت اكافئه على خدماته بالنقود.

وهذا الاسلوب في الحياة لا يسمى «بخلا» ولكنه يسمى «تدبيرا».. وصدقوني، ولا تسمعوا كلام الناس!

ورغم كل هذا التدبير، كانت تمر أيام «تخسع» فيها الميزانية واحس اننى لو واظبت على شراء اللحم والأصناف المعتادة.. فسأضطر أن أوفر ثمن تذاكر السينما. وأنا وأحمد نحب السينما بل إنى افضل ألا اتناول عشائى وأذهب إلى السينما..

فى هذه الآيام كنت أشترى علبة سردين.. واريع بيضات.. واعد طبق السلاطة المعتادة . أى انى كنت الجأ إلى «التهييف» وكنت «اهيف» يومين فى الاسبوعا

ولكنى فى هذين اليومين كنت اعتنى اكثر واكثر بطريقة تقديم الطعام.. كنت افتح علبة السردين، وأصفف شرائحه فى طبق كبير وأحيطها بأوراق الخس أو الجرجير فتبدو كأنها شرائح من «السومون» الغالى الذى يقدم لأصحاب الملايين.. وكنت أقطع البيض فى دوائر صغيرة أضع فوق كل دائرة منها «زيتونة».. و.. و.. إلى آخر أشكال التقديم التى كنت أرى صورها فى المجلات الأجنبية

ولكن أحمد كانت له فصول باردة.. كان يفاجئني أحيانا

### زوجة أجبد

باصطحاب صديق من أصدقائه ودعوته إلى الغداء أو العشاء دون أن يخبرنى بذلك مقدما.. وعبثا حاولت أن أبطل هذه العادة في أحمد، فقد كان كريما يحب أصدقاءه.. وكان من الصعب ان اسجنه في حدود نظام معين.

فى هذه الاحوال كنت الجأ إلى الفول والطعمية - ودكان «أبوظريفة» كان يجاور بيتنا - وكنت أهتم بتقديمها فى شكل أنيق جدا وأشيع حولها جوا مرحا .. بحيث يقبل الضيف عليهما - على الفول والطعمية - كأنه يقبل على ديك رومى .

ولا أدرى لماذا تصر ستات البيوت، على أن الفول غذاء للافطار فقط.. إنه غذاء لكل وجبة.

وعلى هذا الأساس سرت فى تنظيم ميزانيتى.. ولكنى بعد أربعة أشهر فوجئت بمشكلة أخرى.. فرغم كل الاحتياطات المتادة، شعرت أنى حامل.

لقد أكد لي الطبيب الخبر..

أنى حامل..

وكان شعورى الأول، هو شعور الفرح . ولا أدرى لماذا فرحت، ربما لانى أحسست بأنى زوجة كاملة.. زوجة تستطيع أن تكون أما. لا تحرم زوجها من شيء.. ولأنى أحسست أيضا بأن أحمد زوج كامل.. يستطيع أن يكون أبا.. ولا يحرمنى من شيء!

وصاحب فرحتى شعور بالزهو.. وشعور آخر بإنى كبرت وعقلت وأصبحت أحمل مسئولية ضخمة وقد تضخم إحساسى بالسئولية حتى بدأت تتلاشى فيه فرحتى.. ثم انقلبت الفرحة

إلى حيرة.

بدأت أولا أفكر فى مستقبل المولود الذى سأرزق به.. المستقبل الذى يبدأ من يوم ولادته إلى يوم أن يصبح رجلا أو تصبح فتاة.. ثم بدأت أقدر إمكانياتى فى تدبير هذا المستقبل وصيانته.. بدأت افكر فيه يوما.. يوما.. كأن السماء قد فتحت لى نوافذها لأرى منها الغيب.

فكرت.. فكرت كثيرا . وكلما تماديت في التفكير اقتريت من القرار الخطير الذي كان يجب على أن اتخذه.. ووصلت إلى القرار:

أننى لا أستطيع الآن أن أكون أما ..

لا أستطيع.. فالبيت المكون من حجرتين لا يتسع لتربية طفل.. والميزانية لا تحتمل مصاريف تنشئته.. تنشئة كاملة صحيحة.. والأعباء المنزلية الملقاة على عاتقى لا تترك لى فراغا لأشرف على المولود كما يجب أن اشرف عليه، وسينتهى بى الأمر إلى أن اهمل فى شئون طفلى الأمر إلى أن اهمل فى شئون بيتى أو أن اهمل فى شئون طفلى وكلاهما مر.. ثم أن زوجى نفسه لم يستقر فى عمله، ولا فى مستقبله، بل لم يستقر فى اخلاقه وتصرفاته.. فكيف اوفر للمولود حياة مستقرة اذا كان ابوه نفسه غير مستقر.. وقد سبق ان قلت فى أول هذه الذكريات، انى اعتبرت زواجى تجرية يجب ان تنجع.. وأنا لا زلت فى دور «التجرية» ولا يجب ان استقبل طفلى الأول إلا بعد ان أتأكد من نجاحها.

نعم..

يجب أن أجهض نفسي!

وعندما وصلت فى التفكير إلى هذا الحد شعرت برعدة.. شعرت كأنى أفكر فى ارتكاب جريمة.. وبكيت.. بكيت طويلا دون أن أدع زوجى يرى دم—وعى.. ولكن البكاء لم يقنعنى بالابقاء على الجنين.. وكل يوم وكل ساعة كنت ازداد اقتناعا بما صممت عليه.. وكنت أقول لنفسى: إذا كانت جريمة فهى جريمة بيضاء.. جريمة سلبية أمنع بها جريمة أكبر وأبشع إذا تركت طفلى يولد فى دنيا غير مهيأة له، ولا يتوافر لى فيها الإمكانيات الكافية للاعتناء به، وتربيته، وإعداده للمستقبل الذى أريده له.

ولم أستطع أن أخبر زوجي في مبدأ الأمر بما قررته.. كنت أخاف أن أجرح إحساسه وأثير كرامته.

وأحاط بالبيت وجوم وذهول..

كان هو الآخر يبدو وكأن هناك شيئا وراء لسانه يريد أن يقوله واكنه يخشى قوله..

كان هو الآخر قد وصل إلى نفس القرار الذى وصلت إليه، ولكنه كان يضاف غضبى وثورتى وخدش إحساسى.. وكان هناك شيء آخر..

فقد كان زوجى يخاف على حياتى من عملية الإجهاض.. وكنت أنا أيضا أخاف على حياتى من هذه العملية.. وكان الخوف يشتد بى أحيانا إلى حد أن أقرر العدول.. وشيئا فشيئا.. يوما بعد يوم.. ووسط هذه المشاعر العنيفة التى تجمع بين الحيرة، والشعور بالجرم، والخوف، والرهبة، والإحساس بالمسئولية.. بدأنا ـ زوجى وأنا ـ نتصارح بما فى قلبينا.. إلى أن أصبح الموضوع صريحا بيننا.

### زوجة أحبد

واتفقنا على الاجهاض.. ومرت أيام عصيبة عنيفة إلى أن تم كل شيء.. كيف؟

بعد ان انتهينا الى قرار بالتخلص من الجنين الذى يتحرك فى أحشائى، انتهى دور زوجى. لم يعد يستطيع شيئا.. وكان على ان اتحمل مسئولية جميع الإجراءات وحدى وقد تحملتها فعلا وحدى، رغم الخوف الذى كان يعتمل فى نفسى.. الخوف على حياتى..

تحملتها وحدى لأنى كنت أعلم أن لا فائدة من إشراك زوجى.. فى هذه الإجراءات.. لم يكن يستطيع أن يشير على بشىء.. ولو انى لجأت إليه لازداد خوفا على، ريما إلى حد أن يعدل عن قراره..

وكنت أسمع عن كثير من الإجراءات التى تلجأ اليها بعض السيدات لإجهاض انفسهن.. أن أقف ـ مثلا ـ فوق الدولاب، واقفز على الأرض.. أو أدع الخادمة أو إحدى الصديقات تقف فوق ظهرى و«تتنطط» عليه.. كما كنت اسمع عن كثير من الوصفات البلدية، وعن بعض أنواع الحقن... و... الخ.

ولكنى لم الجأ إلى إحدى هذه الوسائل..

كنت أعتقد أن الالتجاء اليها بمثابة انتحار.

إنها خرافات.. خرافات تقتل!!

وقررت بينى وبين نفسى أن ألجأ الى طبيب اخصائى.. انها حياتى وصحتى وشبابى.. ولا يمكن أن اخاطر بحياتى بإلقاء نفسى من فوق دولاب الملابس، أو أخاطر بها تحت اقدام

# (وجة أحبد

خادمة.. غاية ما أستطيع أن اخاطر به هو أن أضنع حياتي بين يدى طبيب اخصائي..

وكنت قررت الا أخبر احدا من أفراد عائلتى او من صديقاتى بما انتويته.. كنت اريد أن احتفظ بكل شيء سرا بينى وبين نفسى.. كنت اخاف ان يتدخل الأهل والصديقات فيقنعونى أو يقنعون زوجى بالإبقاء على الجنين، خوفا على..

ولكنى عندما قررت أن أذهب إلى الطبيب، لم أستطع أن أذهب وحدى.. كان الخجل والخوف اقوى من أن يدعانى انفرد بهذه الخطوة واحترت لمن ألجأ. وأخيراً لجأت إلى أختى.. وثارت أختى لم تقتنع بكل أسبابى وحججى. وهددتنى بأن تفشى سرى وتبلغه إلى أبى وأمى.. ولكنى ألصحت عليها.. توسلت وبكيت.. ثم هددت بأن ألجأ الى الوسائل البلدية.. الى أن رضيت أختى أخيراً إزاء عنادى - وخوفا على - أن تذهب معى إلى الطبيب.

ذهبنا أولا إلى طبيب العائلة، فرفض إجراء العملية.. وثار فى وجهى كما ثارت أختى، وحاول كثيرا إقناعى بالعدول عن رأيى..

وذهبنا بعد ذلك إلى ثلاثة أطباء نعرفهم.. ورفضوا جميعا.. وهم معنورون، فالقانون يحتم عليهم أن يرفخ سوا.. وأخيرا ذهبنا الى طبيب لا نعرفه، ولكننا سمعنا عنه.. طبيب كبير ماهر، رضى أن يقوم بإجراء العملية، ولكنه اشترط أن أحصل على شهادة من طبيب باطنى بأن صحتى لا تحتمل فترة الحمل وعملية الوضع، كما اشترط أن يوافق زوجى على إجراء العملية كتابة..

### توجداجين

وهنا اضطررت أن آلجاً إلى زؤجى.. فكتب خطابا يوافق فيه على إجراء العملية.. ثم أخذنى الى طبيب شاب من أصدقائه، فحصنى فحصا صوريا، ثم كتب شهادة بأن صحتى لا تحتمل فترة الحمل..

وعدت إلى الطبيب الكبير ومعى أختى ..

وأجريت العملية.. لم تستغرق اكثر من عشر دقائق.. استرحت بعدها حوالى الساعتين في عيادة الطبيب، ثم عدت الى بيتى مريضة.. ضعيفة.. منهكة..

وبقيت أختى معى ليلتها..

وبعد أسبوع كنت قد استرددت صحتى وعافيتى.. ولكن ظل فى نفسى شىء كالندم أو الحسرة.. شئ كان يدفعنى أحيانا إلى البكاء.. كأنى ابكى ابنى الذى فقدته.. هذا الشيء الذى لا يزال يتحرك فى نفسى أحيانا حتى اليوم ولازلت حتى اليوم اذكر جنينى الاول.. ولازلت أقول لزوجى كلما تذكرته «لو كنا تركناه.. لكان اليوم فى الخامسة عشرة من عمره..»!

نسيت أن أقول إن زوجى اقترض عشرين جنيها لندفعها اجرا للطبيب.. ولم يكن يعلم يومها أن الطبيب تناول خمسين جنيها .. وأنى أخذت الباقى من رصيدى الخاص الذى كان يودعه لى والدى في النك..

إنها كنبة صغيرة اضطررت إليها حتى لا أجرح إحساسه.. وقد صارحته بها بعد ذلك بعامين!

لا أعتقد أن الحياة الزوجية يمكن أن تمر هائنة سعيدة كالحلم الجميل.. من المستحيل أن نأمل في مثل هذه الحياة..

بل انى أعتقد أن السعادة لا تتحقق إلا من خلال «المنغصات»، وأن أحلى ابتسامة هى التى تعقب انهمار الدموع، وأن أجمل قبلة هى التى تقع فوق شفاه «مبوزة» فتفك «تبويزتها»!!

وقد قلت إن زوجى أحمد كان فى خلال السنوات الأولى من زواجنا. السنوات التى كان يكافح فيها الحياة ليبنى مستقبله كان يتصرف تصرفات شاذة، وكان يفقد كثيرا أعصابه، وكنت أعالج هذه الحالات كما تعالج المرضة الذكية نوبات المرض والألم التى تنتاب مريضها العزيز..

واكنى وجدت نفسى فى إحدى المرات مضطرة إلى أن افتعل «خناقة» وأن اسعى لإثارة زوجى حتى افقده أعصابه..

كان أحمد قد عاد من مكتبه فى المساء «وبوزه شبرين». كان يزفر وينفر، وكانت علامات الضيق واليأس تبدو واضحة على وجهه.. ولكنه لم يتكلم.. سائلته: «مالك؟» فلم يرد.. والححت فى السؤال فأجاب فى حدة «مالكيش دعوة.. سيبينى! واضطررت أن أسكت..

وظل أحمد ساكتا..

وطال السكوت بيننا، وأحمد يزداد تجهما، ويزداد يأسا حتى خيل إلى أنه يريد أن يبكى.. كنت أحس أنه يتألم ويتعذب عذابا كبيرا، وكنت أبحث عن وسيلة أخفف بها ألمه وعذابه، فلم أجد وسيلة إلا أن أدفعه إلى الانفجار..

نعم. كنت أريد لأحمد أن يشور.. أن تنتابه نوبة أشبه بالجنون، لعله بعد ذلك يفرج عما في نفسه.. ويطلق أبخرة الألم والعذاب التي تزيحم في صدره..

# ويداحيه

وبدأت أغيظه..

أخذت أغنى أغنية أعرف أنه يكرهها، وكنت اغنيها بصوت مائع فيه دلال مفتعل لا يحتمله أحمد..

وقال أحمد في هدوء:

- من فضلك أسكتي!

قلت في تحد:

- عجيبة.. كمان الغناء حرام..

واستطردت أغنى.. فصرخ أحمد في وجهى:

- باقواك اسكتى.. مش عايز أسمع صوبك..

وهززت كتفى، وسكت عن الغناء.. وانتظرت أن يثور أحمد بعد ذلك.. أن يفعل أى شىء.. أن يشتمنى.. أن يضربنى.. أى شىء يفجره ويخفف عنه.. ولكنه عاد إلى صمته، وإلى ألمه وعذابه.. يزفر وينقر.. وعدت أغيظه من جديد..

أخذت أنقر على المائدة بأصابعى، نقرات منتظمة، كأنى أنقر على رأسه الملتهب..

وصرخ أحمد..

- بلاش خبط.

قلت وأنا أرد صرخته بصرخة أعلى منها:

- يا أخى أنا حرة.. أخبط زى ما أنا عايزة.. حد شريكي..
وعدت أنقر على المائدة بأصابعي.. وعاد أحمد يقول وهو
بغالب أعصابه الثائرة

- من فضلك.. أرجوكي.. بلاش خبط..

قلت وكأنى أسخر منه:

# زوجة أحيل

- لأ.. حاخبط..

وعدت أنقر بأصابعي..

ونظر إلى أحمد بعينين غريبتين، كأنه مجنون.. ثم قام من على مقعده وأخذ يطوف بالحجرة.. وأنا لازلت أنقر بأصابعى.. وفحاة رفع بيده «طقم التواليت» وحطمه على الأرض.. وهو يصبح ويصرخ كأنه المجنون..

ولم أسمع شيئا من صراخ أحمد.. ولكنى نظرت إلى طقم التواليت المحطم وأنا كالذهولة.. لم أكن أنتظر أن تصل ثورة أحمد إلى هذا الحد. كان هذا الطقم هدية من أختى، وكان من أعز ما أملك..

وبكيت.. بكيت في حرقة!

وعندما رأى أحمد دموعى هدأ.. وأفاق إلى الخسارة التى سببها بثورته.. فجاء إلى يأخذنى بين ذراعيه ويعتذر لى.. ثم بدأ يروى لى سبب ألمه وعذابه، وهى أسباب متعلقة بعمله.. وانفرجت أساريره.. وعاد يفكر في مستقبله بهدوء..

إنى اليوم عندما أقيس بين تضحيتى بطقم التواليت، وبين نجاحى فى اعادة الهدوء إلى زوجى، والتفريج عن عذابه الذى كنان يمكن أن يتطور إلى نكبة.. أفضل أن اضحى بألف طاقم مثل طاقم التواليت هذا..

هل أستطيع أن أتحدث عن «الموضوع الضاص» الذي يربط كل زوجين؟!

أظن أنى مادمت قد وعدت بأن أكتب عن أسباب سعادتى الزوجية، فيجب أن أتحدث بصراحة - أن أقول كل شيء..

# زوجةاسد

خصوصا وإن هذا «الموضوع الخاص» من أهم الأسباب التي قامت عليها سعادتي..

لقد كنا في بدء حياتنا الزوجية، لا ننام!!

كان ليلنا كله حارا نشطا تنطلق فيه صواريخ حمراء وخضراء وزرقاء.

كانت لهفة أحدنا الى الآخر، لاتفتر، ولا تنتهى

كانت الأيام الطويلة التى قضيناها فى حرمان قبل الزواج قد اختزنت فى أعصابنا طاقة ضخمة من الشوق والرغبة.. حتى خيل إلينا أننا لن نشبع من بعضنا أبدا..

ولكن هذا الجنون كان لا يمكن أن يستمر.. وليس معنى هذا أن حبنا قد فتر، أو أصبح حبا عجوزا.. ولكن معناه أن حبنا قد هدأ.. اجتاز مرحلة الجنون والحرمان و«الفجعة» وأصبح حبا هادئا «شبعان» .. يتناول وجباته في تأن مما يتيح له متعة أكبر..

ولم نكن نحدد مواعيد ثابتة لهذه الوجبات.. إن هذه المواعيد المحددة تفسد التجاوب الروحى ، وتفسد الإحساس بالرغبة .. وتجعلنا نشعر كاننا ندفع ضريبة مادية معينة يفرضها علينا الزواج..

لا .. لم تكن هناك مواعيد محددة..

كنا نصح أحيانا لبالي كثيرة متعاقبة..

وكنا أحيانا ننام ليالى كثيرة اخرى .. متعاقبة ايضا!

ولم تكن تكفى رغبة احدنا.. بل كان يجب ان تلتقى رغبتنا نحن الاثنين في وقت لخر .. وإذا لم تلتق رغبتنا يجب على

واحد منا أن يكبت رغبته ويتحملها مهما بذل في سبيل تحملها من مجهود، احتراما لشعور الآخر وإرادته.

وكانت تمر أسابيع طويلة وأحمد زوجى عازف عنى.. لايحاول أن يقرينى، فلم أيأس ولم أثر، ولم أدع أنانيتى تسيطر على عقلى وتدفعنى إلى تصور أوهام لاحقيقة لها .. لم أتصور أبدا أن أحمد لم يعد يحبنى، ولم أتصور أن هناك إمرأة تشاركنى فيه وتستنفد حيويته..

كل ماكنت أتصوره أن متاعب أحمد في عمله تستحوذ على كل تفكيره.. وأن الرجل عندما يحصر تفكيره في عمله لايبقى فيه شيء من طاقته الحيوية يمنحه لمتعة جسده .. حتى لو حاول في هذه الظروف أن يهرب من تفكيره ومن مشاكله فإنه لايكون طبيعيا .. بل يكون مفتعلا يبدو عليه الهرب.

ولذلك كنت أصبس .. أصبر حتى يأتى إلى أحمد بكل تفكيره، وبكل قلبه ، وبكل حيويته .. فأخذ منه مايكفيني، إلى أن يعود إلى مشاكله..

شىء واحد كنت أحرص عليه، ولم أتنازل عنه حتى يومنا هذا .. وهو أن ابدأ نومى بين ذراعى أحمد .. ذراعمه تحت رأسى ورأسى فوق صدره .. ولم أنس أبدا أن أقبله قبلة للساء..

إن هذه القبلة ـ قبلة المساء ـ هي التي أعرف من ضلالها حالته النفسية .. وأحدد على ضوئها إن كنت أصحو أو أنام!

ورغم ذلك .. رغم هذا الصبير الطويل.. فقد كنت أغار على أحمد..

# أوجلة أحياء

كنت أغار على زوجى..

كنت أثق به .. اثق فى حبه، وفى خلقه، وأصدق كل كلمة يقولها لى .. ورغم ذلك كنت أغار عليه وأظن أن المرأة التى لاتغار على زوجها، لم تولد بعد!

ولكنى لم أدع الغيرة تسيطر على أبدا، كنت كلما شعرت بالغيرة، كبت شعورى، وضغطت على أعصابى ثم أبدأ - بعد أن أمدأ- أفكر في التصرف الذي يجب على أن أتخذه..

وكنت قد قررت بينى وبين نفسى أن أدع أحمد يسهر ليلة أو ليلتين فى الأسبوع مع أصدقائه.. كنت أعرف أن سهرات الرجال تختلف إختلافا كبيرا عن السهرات المختلطة التى تضم الرجال والنساء.. تضتلف على الأقل فى مواضيع الحديث. فهناك مواضيع كثيرة يتحرج الرجال فى مناقشتها أمام النساء.. كما أن هناك مواضيع أخرى يتحرج النساء فى الخوض فيها أمام الرجال..

وكل رجل محتاج أن يقضى سهرة رجالى، لينفس عن نفسه.. ليتكلم الكلام الذي لا يستطيع أن يتكلمه في حضور زوجة صديقه..

النكت الخارجة مثلا..

أنا لا أسمح لأحد من أصدقاء زوجى أن يقول نكتة خارجة أمامى.. وإذا قالها فإنى لا أضحك لها مهما كانت براعة النكتة، بل أسكت سكوتا باردا، يرتد فى صدر قائلها كالسكين.

ولكن ليس من حقى أن أحرم زوجى من سلماع النكت الخارجة وتبادلها. لذلك فانى اتركه يقضى بعض ليالى

# وجداحيد

الأسبوع مع أصدقائه..

وعاد زوجى من إحدى سهراته «الرجالى» بعد منتصف الليل.. وايقظنى بقبلاته.. وأخذ يروى لى تفاصيل سهرته مع اصدقائه.. ونمنا.

وفى الصباح، وعندما كنت اضع يدى في جيوبه لأنقل حاجياته من بدلة الى بدلة تعلقت عينى بمندليه.

لقد كان فى المنديل بقعة كبيرة من آثار أحمر شفاه، تلمع أمام عينى كأنها جذوة من نار..

وتصاعدت الدماء الى رأسى أحسست أن الدنيا تدور بي.. وإن كتلا من الظلام تتجمع أمام عينى حتى لم اعد أرى شيئا..

واستندت الى حافة الفراش، حتى لا اقع على الأرض.. ويدأت أقاوم نفسى.. أقاومها بكل ارادتى.. كنت أعلم اننى يجب ألا اتخذ اى اجراء وأنا فى هذه الحالة. حالة الغضب وحالة الغيرة العمياء، وأخذت أردد بينى وبين نفسى. «اللهم اخزيك يا شيطان»!

وبعد قليل خرج زوجى من الحمام، وجاء الى الغرفة وهو يغنى..

ريما كان وجهى يبدو مصفرا، فقد سكت عن الغناء فجأة، وقال لى وهو ينظر إلى بكل عينيه.

- مالك؟!

وكأن وجوده بجانبي قد أعاد الى ثقتى بنفسى ويذكائي.. فقد استطعت أن أسيطر على أعصابي، وأن أبتسم ابتسامة

# زوجة حمد

كبيرة، وأقول وأنا أخفى المنديل وراء ظهرى:

- تفكر لقيت ايه في جيبك؟

قال ضاحكا: اتناشر قرش ونص!!

قلت: وحاجه كمان!

قال في إخلاص: ايه؟

قلت: شفايف واحدة ست!

ثم لوحت بالمنديل أمام عينيه..

واضطرب وجهه.. وقال انه ذهب مع اصدقائه ليلة امس الى الأوبرج – وكان قد اخبرنى بذلك بعد عودته وان واحدا منهم أراد مداعبته فسلط عليه احدى الراقصات لتقبله في خده، وهو يقول لها – أي للراقصة ـ «ده أخلص زوج في مصر»!!

وقد قبلته الراقصة، ومسح قبلتها بمنديله .

وأخذ احمد يدافع عن نفسه دون ان أساله.. واكد لى أنه لو كان هناك اى شىء بما يؤاخذ عليه لم مسح القبلة بمنديله، بل لمسحها بمنديل احد اصدقائه، ولم أكن لأدرى شيئا..

واخذت أفكر بسرعة، وأنا مازلت محتفظة بابتسامتي ...

هل أصدقه؟

إن هذا الاضطراب الذي يبدو على وجهه قد لا يكون دليل إثبات، بل قد يكون دليل براءة.. دليل خوفه من أن أسىء تفسير هذا الحادث، ودفاعه عن نفسه كذلك قد يكون دليل براءته.

ثم ماذا يحدث اذا لم أصدقه؟

سأغضب وأثور.. وإطالبه بدليل براءته.. وقد تغلب على الكرامة الكاذبة فأترك البيت وأذهب الى بيت أبى.. وبذلك أخط

أول خط أسود في حياتنا ..

لا.. يجب أن أصدقه، ثم أترك الأيام القادمة تثبت لى سلوكه وإخلاصه..

وقلت له وأنا أضحك:

- تأنى مرة ابقى امسح الأحمر فى منديل صاحبك احسن!. وبعد أن خرج.. بكيت.. وغسلت المنديل الملوث بيدى.. وكأنى غسلته بدموعى!

ظل دخل أحمد لا يزيد عن خمسة وعشرين جنيها في الشهر، مدى سنتين كاملتين.. عشنا خلالهما في الشقة الصغيرة التي لا يتجاوز ايجارها ثلاثة جنيهات ونصف، وتحملت خلالها المجهود الشاق في تأدية كل أعمال البيت بنفسى والمجهود الشاق في تحمل أعصاب زوجي التي ينهكها مجهوده العنيف في بناء مستقبله..

وبعد عامین بدأ أحمد یجنی ثمار جهده.. قبض لأول مرة أتعابا قدرها مائتا جنیه فی قضیة واحدة، وعین فی منصب قانونی بشرکة التأمین بمرتب قدره ستون جنیها..

وفرجت..

ولكن أحمد لم «يفرجها» على مرة واحدة.. لم يعطنى كل نقوده كما عودنى عندما كان يكسب خمسة وعشرين جنيها فى الشهر بل بدأ يضع نقوده فى البنك، واستخرج لنفسه دفتر شيكات.. وكان فرحه بدفتر الشيكات الأول كفرح الطفل بأول شهادة يحصل عليها.. كان يضع الدفتر دائما فى جيبه، ويظهره أمام الناس فى كل مناسبة وبلا مناسبة.. وتبدو عليه

# زوجةأحبد

دائما سمات كبار رجال الأعمال.

وكنت فرحة بفرح أحمد ونجاحه.. ولم أحاول أن أناقشه في كيفية التصرف في إيراده ولم أعاتبه، لأنه لم يعطني نقوده كما عوبني.. وريما كان أهم ما طمأنني في هذه الفترة أن أحمد كان ينبئني – من تلقاء نفسه – بكل قرش يكسبه.. لم يكن يخفي عنى مليما واحدا، كان يقول لي إنه كسب كذا، وإن رصيده في البنك وصل إلى كيت .. و .. و .. و أعتقد أن مصارحة الزوج زوجته بحقيقة حالته المالية هو شرط أساسي للسعادة الزوجية.. فالزواج شركة روحية ومادية، ولن تنجح الشركة إلا إذا توافرت الثقة الكاملة التي لا تترك سرا لأحدهما يغيب عن الآخر، ثم أن معرفة الزوجة بحقيقة حالة زوجها المالية يريحها نفسيا ويجعلها أقدر على تدبير البيت وتدبير مستقبل عياتها الزوجية، ومستقبل أولادها.. وإني أعرف زيجات كثيرة فيشلت وتحطمت لا لشيء الا لعدم توافر الثقة المالية بين فيشلت وتحطمت لا لشيء الا لعدم توافر الثقة المالية بين فيشلت وتحطمت لا لشيء الا لعدم توافر الثقة المالية بين

ورغم أن أحمد لم يضع نقوده كلها في يدى إلا أنه سمح لى بأن اطلب ما أشاء في حدود ماليته، وهو واثق دائما من حسن تقديري.

وكان أول ما طلبته هو أن أستخدم «سفرجي» ليعاونني في أعمال البيت..

لم أفكر في استخدام «خادمة».. فأنا لا أحب استخدام الخادمات الصغيرات، ان وجودهن في البيت يشعرني بأني قاسية أرهق طفلة بريئة من حقها أن تجد من يعولها، ومن حقها أن تدخل المدرسة إلى أن تكبر ثم تلتحق بالعمل..

# زوجةأجمد

وخصوصا إذا كان فى البيت أطفال فى سن الخادمة، فإن وجودها بينهم يشعرنى أكثر بفداحة جريمة استغلال الطفولة ويشعرها هى اكثر بوضعها كفتاة فقيرة وطفلة معذبة بين أطفال سعداء، بما يملأ نفسها بالحسد والحقد، وقد يتطور حقدها الى شر..

وليس صحيحا أن الخادمات الصغيرت يوفرن مرتب الخدم الكبار . فان سوء تأديتهن للخدمة وكثرة الأخطاء التى تقع منهن، ثم التعب الذى تبذله ربة البيت فى تدريبهن.. كل ذلك يوازى أضعاف أضعاف مرتب الخادم الكبير ثم إنى لا أحب استخدام الخادمات الشابات، لأن سوء تحكمهن فى عواطفهن، يدفعهن كثيرا إلى الوقوع تحت تأثير رجال من الأشرار..

إنها مستولية كبيرة أن يكون لديك خادمة شابة.. لذلك فضلت أن استخدم «سفرجي» بمرتب قدره ثلاثة جنيهات في الشهر.. ولا يزال هذا السفرجي في البيت حتى الآن، ومنذ ثلاثة عشر عاما..

وساقول لكم كيف احتفظت به هذه المدة الطويلة ..

اعتقد أن الاحتفاظ بخادم فى البيت، فن يحتاج إلى ذكاء كبير.. ويحتاج إلى تحديد نوع العلاقة بين سيدة البيت والخادم..

وقد كان الخدم فى بيت أبى يبقون معنا العمر كله، ولا يخرجون من البيت إلا للزواج، أو للوفاة، أو لسبب قاهر.. ولكن هؤلاء الخدم كانوا جميعا من أهل بلدتنا، ومن ابناء الفلاحين الذين يعملون فى أرضنا.. وكانوا يأتون إلينا صغارا ونعاملهم كبعض افراد العائلة، ويكبرون فى بيتنا إلى أن تتزوج البنات

#### زوجةاحيد

منهم، ويعود الرجل إلى الحقل.. أو يتوسط والدى لهم حتى يحصلوا على وظيفة ساع في الحكومة..

ولكن هذه التقاليد قد مضت.. وأصبح الخدم الآن طائفة هامة لها كيانها.. كأى طائفة من طوائف العمال والمستخدمين.. ولكن الخانم - وأنا أكره كلمة «خادم» ولا أستعملها في كلامي أبدا - يتميز عن بقية العمال والمستخدمين بأنه أقرب الى العائلة.. وقريه من العائلة يستلزم فيه صفات خاصة من النادر أن تجدها مكتملة في خادم واحد..

ومن واجب ست البيت أن تفسح جميع الفرص أمام الخادم ليثبت لها صفاته ومميزاته، لعلها تكتشف فيه بعد ذلك انه خادم نادر.

وكنت أعلم أن أول ما يجب على نحو السفرجى الجديد الذي استخدمته هو أن أعوده احترامي.

و«الاحترام» كلمة صغيرة، ولكن من الصعب تحقيقها. إنه شيء بين الخوف والحب.. وبين القسعة والحنو.. وبين السخاء والبخل.. و .. و .. شيء لا أستطيع أن أحدده بالضبط..

وقد حاولت أن أوفر هذا الاحترام بينى وبين السفرجى منذ اليوم الأول.. فعودته ألا أترك له غلطة من غلطاته دون أن أنبهه إليها فى حزم، ولكن دون أن أرفع صوتى فى وجهه، أو أتلفظ بألفاظ قاسية تثيره.. وعودته أن أحدد له مواعيد العمل بدقة، وأن أحرص أنا على هذه المواعيد أكثر من حرصه عليها، فإذا انتهى موعد عمله لا أكلفه بشىء أبدا، بل أتولى أنا العمل بنفسى.. وعودته على أن أعاقبه إذا تكرر خطؤه، وتكرر تنبيهى بنفسى.. وغودته على أن أعاقبه إذا تكرر خطؤه، وتكرر تنبيهى له.. وأن يكون عقابى بحيث يحس به دون أن يؤذيه أو يدفعه

### زوجة أحبك

إلى ترك خدمتى.. وغالبا ما يكون العقاب هوخصم مبلغ صغير من مرتبه، سرعان ما أتنازل عنه إذا أثبت لى أنه قد كفر عن خطئه ولن يعود إليه..

ولكى أحتفظ به كنت أحاول أن أوفر له الراحة قدر طاقتى.. فكنت أحاول أن أعرف حالته المعيشية.. عرفت عدد الأفراد الذين يعولهم.. وكم يرسل من مرتبه إلى أهله فى أسوان.. ثم بدأت أحسب مايبقيه لنفسه من هذا المرتب، وهل يكفيه حاجته الضرورية؟

وبعد أن حسبت حساب حياته، وجدت أنه يجب أن أكمل له بعض حاجياته. فكنت أعطيه الشاى والسكر من البيت، وكنت اشترى له قفطانا كل عام . والصابون.. و.. بعض الأشياء الصغيرة الأخرى..

ولم أكن أفعل ذلك بدافع الكرم، بل كنت أفعله لأضمن أمانته.. فانى لا استطيع أن أطلب من انسان أن يكون امينا الا إذا توافرت له حاجات معيشته الضرورية.. وإذا لم يكن امينا بعد ذلك فمعنى ذلك أنه أنسان لا ينفع!

وإذا كنت قد عرفت شيئا عن عائلة السفرجى وعن النواحى التي يصرف فيها نقوده فليس معنى هذا أنى كنت «اسايره» وأشجعه على أن يحدثنى عن أسراره، واحدثه عن اسرارى.. أبدا.. فقد كنت دائما حريصة على ألا يتعدى الحديث بيننا شئون عمله ولوازم البيت، إلا في الحالات القصوى التي يأتي إلى يشكو بعض أمره.. وهذه ناحية هامة حتى يتوافر لى الاحترام الذي أريده..

وقد قلت إن مرتبه كان ثلاثة جنيهات.. ولكنى لم أعتمد أبدا

#### زوجةأجيد

على انه يبقى معنا فى سبيل مرتبه.. فهذا المرتب كان يمكن ان يجده فى بيت آخر.. وقد يعرض عليه مرتب كبير، كما يحدث عادة بين البيوت بعضها ويعض عندما تتنافس على الخدم . وإنما السبب الذى اعتمدت عليه فى بقائه معنا، هو معاملتى له..

وقد نجحت معاملتي في إبقائه معنا، حتى اليوم..

اصبحنا في البيت ثلاثة.. أنا وزوجي ومحمد السفرجي.. وكان كل شيء يسير هادئا سعيدا، وكان السفرجي يعتبر واحدا من افراد الأسرة له وضع خاص.. وكان من مظاهر هذا الوضع الخاص أن زوجي لم يكن مسسئولا عنه ـ أي عن السفرجي ـ لا عن عمله ولا عن اخطائه.. بل إنه لم يكن يطلب مني وأنا منه شيئا فكان عندما يريد كوبا من الماء ـ مثلا ـ يطلب مني وأنا اطلبه من السفرجي.

وهذا النظام كان ييسر حسن معاملة السفرجى، فبدل أن يسعرض لملاحظات اثنين ـ أنا وزوجى ـ أصبح بهذا النظام يتعرض لملاحظات شخص واحدا هو أنا .. وطبعا لم يكن ذلك ليحول دون تدخل زوجى في المواقف الحاسمة، وإذا كان خطأ محمد السفرجي خطأ كبيرا يضطر إلى تهديده بالطرد.

وبعد شهور أحسست أن هناك ضيفا رابعا في طريقه إلينا، ليشاركنا حياتنا..

أحسست أنى حامل للمرة الثانية..

وفى هذه المرة لم أفكر فى إجهاض نفسى. فقد أصبحت حالتنا المالية وحالة الاستقرار النفسى التى تربطنا أنا وزوجى، كفيلتين باستقبال طفلى والاطمئنان على مسقبله وتربيته تربية

### زوجةأصد

صالحة..

ولكن المشكلة الأولى كانت فى ضيق الشقة التى نسكنها، لم يكن فيها غرفة استطيع أن أخصصها للطفل.. وكان من المستحيل أن أتصور أن ينام طفلى فى حجرة واحدة معنا أنا وزوجى، فهذا وحده كفيل بتحطيم أى حياة زوجية. فحجرة الزوجية يجب ان تبقى لهما وحدهما طول العمر . كعش الغرام ولى اقتضى الأمر ان ينام طفلهما فى المطبخ..

ويما أنى لم أكن أريد أن ينام أبنى فى المطبخ فقد بدأت أبحث عن بيت جديد.. وعن شقة أخرى تتسع الأخصص له غرفة فيها..

كان ذلك منذ عشر سنوات.. وكانت ازمة المساكن كما هى الآن.. وكانت العمارات الجديدة كلها مرتفعة الإيجار.. أقل شقة وجدتها تصلح لنا، لم يكن يقل إيجارها عن خمسة وعشرين جنيها..

وسالمت نفسى: هل أدفع خمسة وعشرين جنيها كل شهر، أم أدفع خلو رجل فى شقة بإيجار قديم لا يزيد عن عشرة جنيهات..

وفضلت أن أدفع خلو رجل.. فعلم الحساب يؤكد أن «خلو رجل» مهما بلغ، يقل عن الإيجار الذي يزيد عن عشرين جنيها.

وبدأت أبحث عن شقة . وكان كل ما اشترطه أن تكون شقة صحية، وهادئة على قدر الإمكان وفي وسط جيران طيبين..

وأنا شخصيا لا أفرط في الاتصال بالجيران، بل أجد في التمادي في الاختلاط بهم خطرا على سعادة العائلة وهدوء

البيت.. وكنت حتى نلك اليوم لا أعرف جيرانى إلا من وجوههم، وأكتفى بتحيتهم من بعيد لبعيد، ولا أصادق واحدة منهن، ولا أزورها إلا في المناسبات الرسمية.. ولم أكن أهتم بأن يقال عنى إنى «متقنزحة» وإنى «متكبرة» فهذا خير من أن أعرض هدوء بيتى لضجة أنا في غنى عنها.. وقد تعودت منى جاراتي هذا الانطواء.. ويوما بعد يوم.. أصبحنا نتبادل الاحترام.. الاحترام فحسب، أي لا نتبادل الأسرار كما تفعل معظم الجارات.. ورغم نلك فقد كنت أفضل دائما أن يكون جيراني «ناس طيبين»..

وبحثت طويلا . انقضت شهور وأنا أبحث، دون أن أفقد صبرى.. الى أن وجدت أخيرا الشقة التى أريدها، ودفعنا فيها «خاو رجل» قدره ثلثمائة جنيه .

ويدأت أستعد للانتقال الى البيت الجديد..

لقد اكتشفت أن من أسرار السعادة الزوجية ألا يبقى الزوج في البيت طويلا.. ألا يعود إلى البيت وقت الغداء، ويبقى فيه إلى صباح اليوم التالى!!

وقد تعرضت لهذه التجرية في فترة الأجازة الصيفية، عندما قرر أحمد أن يغلق مكتبه لمدة شهرين ليستريح فيهما..

وقد كان أحمد في حاجة إلى الراحة فعلاً.. ولكنه لم يستطع أن يجد راحته بالبقاء في البيت..

كان يخرج فى الصباح متأخرا - فى الساعة الحادية عشرة .. ويذهب إلى شركة التأمين، ثم يمر على اصدقائه فى المقهى، ثم يعود ساعة الغداء ليبقى معى. وكنا نخرج فى المساء لنذهب الى السينما أو لبعض الزيارات العائلية.. ولكن مع مرور الايام أصبحت السينما والزيارات نوعا من الروتين.. ويدا أحمد

يضيق بى ويالبيت.. أصبح يكثر من ملاحظاته على كل شىء يراه حوله، وأحيانا تنقلب هذه الملاحظات إلى مناقشات، ثم إلى خناقات. وبعد ذلك بدأ أحمد يهرب من البيت، ليقضى المساء مع اصدقائه، ويعود فى النصف الأخير من الليل، وأحيانا يعود ورائحة الخمر تفوح منه، ثم اكتشفت أنه بدأ يلعب القمار.. صحيح، إنه لم يصب بداء القمار، ولم يكن يلعب الا بقروش، ولكنه \_ على كل حال \_ بدأ يلعب..

كنت أعلم السبب في هذا التحول الذي طرأ عليه..

السبب هو أنه لا يجد شيئا آخر يعمله..

والرجل حيوان جميل، لا يمكن استئنائه والاطمئنان اليه الا باجهاده.. أي يجب أن يعود الرجل إلى البيت مجهدا متعبا ليجد فيه راحته ويعرف فضل زوجته عليه.. أما إذا بقى في البيت طويلا دون أن يعمل شيئا محتفظا بكل قواه، فهو يعود إلى طبيعته.. حيوانا جميلا ثائرا، لا يخضع ولا يحمد الله..

واحترت ماذا أفعل في زوجي،

ولم أكن أستطيع أن أنتظر حتى تنتهى الاجازة، فقد كنت أخشى أن يتطور زوجى الى ما هو أسوا.. ولم أكن أستطيع أن أطلب منه أن يلغى أجازته.. ويعود إلى مكتبه.. ولم أكن أستطيع أن ألح فى السفير إلى الاسكندرية ـ متلا فميزانيتنا لم تكن تحتمل، خصوصا وأننا كنا فى ذلك الوقت نبحث عن شقة جديدة ونضع القرش فوق القرش لنجمع قيمة خلو الرجل.. وأخيرا تذكرت أن شقيقتى وزوجها عضوان فى النادى الاهلى، وزوجها يلعب هناك التنس.. وتذكرت أن أحمد كان يلعب التنس وهو طالب ثم تركه بعد تخرجه.. وتصايلت حتى دعتنا شقيقتى الى النادى.. وأنا أدعو الله فى سرى أن

### زوجةأحيد

«تنفتح نفس» أحمد للعب التنس.

ولم يكن أحمد يميل كثيرا الى زوج شقيقتى . كان بينهما دائما نوع من الغيرة والتنافس، وريما كان هذا هو حال كل «العدايل».. ورغم ذلك فعندما شاهد أحمد مالاعب التنس وشاهد عديله يلعب، إنفتحت نفسه.. ونزل الى الميدان، ريما لا لشيء الاليتغلب على روج شقيقتى..

وعادت إلى أحمد هواية التنس، كما تعرفنا في النادى الأهلى إلى «شلل جديدة» من الناس أثاروا إهتمام أحمد، وبدأ يوطد علاقته بهم، ويحاول أن يكسب ثقتهم ليكونوا زيائن لمكتبه فيما بعد.. ثم أصبحنا عضوين في النادى.. وبذلك تغلب أحمد على حالة الملل التي تسلطت عليه من طول بقائه في البيت بلا عمل.. ومرت الاجازة بسلام..

وعندما انتهت أجازة أحمد، كنت قد وجدت الشقة الجديدة، وامتلا وقتى كله بمتاعب الانتقال الى البيت الجديد..

كانت الشقة التى أقيم فيها مكونة من ثلاث غرف، وكانت الشقة الجديدة مكونة من خمس غرف.. ورغم ذلك فعندما انتقلت إلى الشقة الجديدة بالأثاث القديم - مؤقتا - ولم أشتر سبوى «أنتريه» جاهز وضعته في الصالة الخارجية للبيت.. ثم اشتريت بعض «التابلوهات» وقطع السجاد الأسيوطي لأملأ به فراغ الشقة.. ثم قررت أن أضع في حسابي إعادة فرش البيت كله ولكن «على مهل».. وإنا أعتقد أن تأثيث البيت، عملية أقرب إلى شغل التريكو، يجب أن تتم غرزة بعد غرزة، وقطعة بعد قطعة.. وقد بدأت فعلا في شراء مجلات الاثاث الامريكية والفرنسية لأنتقى منها القطع التي تعجبني، وبحثت عن النجار «العمولة» الذي سيقوم بصنعها..

وكانت هناك ثلاثة شروط يجب أن أحققها في كل قطعة أثاث.

# زوجداحتك



كانت الشقة التى أقيم فيها مكونة من ثلاث غرف، وكانت الشقة الجديدة مكونة من خمس غرف.. ورغم ذلك فعندما انتقلت الى الشقة الجديدة بالأثاث القديم - مؤقتا - ولم اشتر سوى «أنتريه» جاهز وضعته فى الصالة الخارجية الأسيوطى لأملأ به فراغ الشقة.. ثم قررت ان.. اضع فى حسابى اعادة فرش البيت كله ولكن «على مهل». وإنا أعتقد ات تأثيث البيت، عملية اقرب الى شغل التريكو، يجب أن تم غرزة بعد غرزة، وقطعة بعد قطعة.. وقد بدأت فعلا فى شراء مجلات الأثاث الامريكية والفرنسية لأنتقى منها القطع التى تعجبنى، ويحثت عن النجار «والعمولة» الذى سيقوم بصنعها..

### زوجة احبا

١- أن تكون مريحة، ورخيصة..

٢-- ان تكون مطبوعة بشخصيتى، أى أن أضيف إليها شيئا جديدا يعبر عن نوقى، وليس له مثيل فى المجالات أو فى محال الأثاث..

٣- ان تكون سهلة التنظيف، وإن تحد مل على الأقل خمس سنوات.
 سنوات، لأنى أؤمن بضرورة تغيير اثاث البيت كل خمس سنوات.
 على الاقل - فإن تغيير الأثاث معناه تجديد الحياة في البيت.

وصعدقوني، أنى لم انته من اعادة فرش البيت الجديد الا بعد عامين من انتقالي اليه..

وقد اكتشفت أن مجرد انتقالنا الى هذا البيت كان ايذانا بزيادة مصروف البيت. فإن مجرد اختلاف البيئة وانتقالنا الى وسط أرقى من الجيران اضطرنا الى الحرص على كثير من المظاهر التى لم نكن نتمسك بها من قبل حتى ثيابى أصبحت مضطرة الى ان اختارها من صنف أرقى حتى أجارى بها الوسط الذى انتقلت المه.

ولا أعتقد أننا نستطيع أن نهمل المظاهر إهمالا تاما.. أنها شيء أقوى منا.. ولكننا نستطيع أن نوفق بينها وبين ضرورات الحياة.. وعندما تتعارض الضرورة مع المظهر فيجب أن نضحي بالمظهر.. وقد كنت أذكر دائما بيني وبين نفسي، سيدة مطلقة كانت من صديقات والدتي، وكانت من هواة المظاهر إلى حد الجنون.. كانت تكلف ثوبها خمسين جنيها، وحذاها خمسة عشر جنيها، وتقيم حفلة في كل شهر.. وكنا جميعا نعتقد انها سيدة ثرية، إلى أن جاب يوما تقترض من والدتي ثلاثين جنيها لتدفع مصاريف مدارس أولادها.. وعرفنا بعد ذلك أن حياتها مرتبكة إلى حد أن

أولادها ليس لدى كل منهم سوى بيجامة واحدة، وكان كل منهم عندما يأخذون بيجامته للغسيل يجلس شبه عار إلى أن يتم غسلها وتجفيفها .. مساكين!

هذه الصورة كانت تقفز إلى ذهنى كلما أغرتنى الحياة التى تحيط بى على التمادي في الصرف على المظاهر..

ورغم ذلك.. رغم حرصى الشديد.. فقد ارتبكت حالتنا المالية، نتيجة للحياة الجديدة التى بخلنا فيها.. فقد اضطررنا إلى استخدام سفرجى آخر جديد، فلم يكن محمد السفرجى يستطيع أن يقوم باشغال خمس غرف وحده، كما أنى لم أكن أستطيع أن اسعاده كثيرا لانى كنت حاملا.. ولكن، بعد أن جاء السفرجى الجديد، بدأت أعلم محمد شئون الطهو، لأجعل منه طباخا.. وقد افلحت في ذلك إلى حد كبير.

كما أنى أضطررت إلى شراء «فريجيدير» بالتقسيط.. و... و... كل ذلك أربك ميزانيتنا . وعندما شعر زوجى أحمد بهذا الارتباك لم يفعل أكثر من أعطائي كل دخله، وتركني أتصرف وحدى.

وقد تصرفت بحيث لا أشعر أحمد بأى نقص فى حياته أو فى «مصروف جيبه» بل بالعكس رفعت نسبة هذا المصروف.. وكانت الوسيلة الوحيدة هى أن بدأت أسحب من رصيدى الذى تجمع لى فى البنك، كما اقنعت أحمد بأن من حقى ان آخذ ما يعطيه لى ابى، ما دام لا يعطينى إلا مبلغا صغيرا بالنسبة لما يعطيه لى هو. أى ذوجي!

وهكذا توازنت الميزانية مؤقتا..

وبدأت أستعد لاستقبال المولود الجديد.

ابنتى الأولى..

هل أصف لكم شعور الحامل؟!

لا أستطيع . أنه شعور اللهفة.. والخوف.. والزهد.. والملل.. والفرح.. والضيق.. شعور كموج البحر، يصخب حينا، ويهدأ حينا، وهو في صخبه وهدوئه يثيرني ويتلف أعصابي

وقد مرت على هذه الشهور - شهور الحمل - وإنا فى حالة غير طبيعية .. كنت فى بعض الأسابيع أنام كثيرا .. أقضى معظم ساعات النهار والليل نائمة نوما عميقا وأسابيع أخرى لا أنام، ويخيل إلى أن أعصابى قد اشتعلت فيها النار . وعندما «توحمت» كان توحمى على «عبداللاوى» رغم أنى لم أكن أحب هذا «العبد اللاوى» أبدا!

وكان زوجى أحمد يهتم بى أكثر من اللازم. إلى حد انى كنت اضيق باهتمامه وأفقد أعصابى فى مناقشاته معى.. وكان يحتملنى عادة كلما ثرت، مقدرا حالتى.. وكان يشترى كتبا كثيرة انجليزية وفرنسية عن كيفية الاعتناء بصحة الحامل، وقد حاولت أن اقرأ هذه الكتب، ولكنى لم اطقها، فقد كان يخيل الى كلما قرأت عن أحد الامراض أو المضاعفات التى تتعرض لها الحامل، أنى قد أصبت بهذا المرض.

وفضلت أن ألقى بهذه الكتب بعيدا عنى، مكتفية باتباع نصائح الطبيب والموظبة على التردد عليه فى المواعيد التى يحددها لى.. وقد قسوت على نفسى كثيرا لأحافظ على نصائح طبيبى خصوصا عندما منعنى من أكل «المخلل» فقد عشت حياتى كلها وأنا «أموت» فى المخلل.

وعندما وصلت الشهر السادس من الحمل بدأت تنتابني حالة جديدة، فقد خيل إلى أن منظرى أصبح بشعا.. وتجسم هذا

# زوجةأحب

المنظر البشع في خيالي، حتى قررت أن أمتنع عن الخروج بتاتا رغم الحاح زوجي على -

وتطورت هذه الحالة عندى إلى أن أصبحت معتقدة أن زوجى لا يطيق منظرى.. وخيل إلى أنه يبحث لنفسه عن امرأة جميلة المنظر. ليست منتفخة متلى.. ثم خيل إلى أنه وجد هذه المرأة وأنه يخوننى معها..

وتمكنت هذه الفكرة منى . وكدت أجن! أصبحت واحدة أخرى غير نفسى.. كنت أراقبه، وكنت أبحث فى مناديله وقمصانه لعلنى أجد أحمر شفاه، أو أشم فيها رائحة «بارفان» ويدأت أتصرف تصرفات سخيفة - أخجل من ذكرها الآن - إلى حد أنى كنت أتعمد أن أثيره كل ليلة، حتى أستنزف حيويته ولا أترك منها شيئا لامرأة أخرى!

وتحملنى زوجى العزيز.. تحملنى كثيرا.. فقد كان يعلم حالتى، ويعلم أنها حالة غير طبيعية ا

وانتهت هذه الفترة عندما أصر الطبيب على أن أخرج لأسير على قدمى كل يوم - بعد الشهر السابع - وأصبح أحمد يخرج ليسير معى بعد أن ينتهى عمله فى المكتب. وكنت أصر فى مبدأ الأمر على أن نسير فى الشوارع البعيدة المظلمة حتى لا يرى أحد منظرى البشع.. ولكنى يوما بعد يوم اكتشفت أن كل ما كان يخطر لى كان مجرد أوهام.. أن الناس تمر بى فتنظر إلى نظرة تقدير واحترام كأنهم ينظرون إلى تمثال الأمومة.. والبعض يبتسم ابتسامة حانية، والبعض يفسح لى الطريق كأنى ملكة.. أما أحمد فقد اكتشفت أنه لا يحس إطلاقا بأن منظرى بشع، بل بالعكس كان يرى أنى ازيدت جمالا أثناء مدة الحمل.. وهو

يقصد جمال وجهى طبعا! وريما كانت تباشير الأمومة تضفى على وجوهنا نورانية تزداد بها جمالا.. وكان أحمد يسير بجانبى فخورا رافع الرأس، وكأنه يقول للناس «أنا صاحب هذا الشيء».

ولم أعد اتعمد أن اختار الشوارع المظلمة لأسير فيها، أصبحت «انزل البلد» كل يوم وأنهب في المساء الى الاماكن المزدحمة.. ولا يهمني!

وأخيرا حانت ساعة الوضع

وكانت ولادة متعسرة!

كان يجب ان الد فى المستشفى.. ولا أظن زوجة عاقلة تفكر هذه الايام فى أن تلد فى البيت كعادة ستات زمان..

وقد بقيت خمسة عشر يوما وإنا في انتظار الولادة.. كل ساعة اعتقد أنى.. خلاص.. حاولد! فأتصل بأحمد في مكتبه، ويتصل احمد بالدكتور.. ويسرع الاثنان إلى لأسمع الدكتور يقول كلمته المعتادة: لسه شويه!

وكانت الساعة الواحدة صباحا عندما شعرت بآلام حادة تمزقنى، أشد من آلام المرات السابقة.. وخرج احمد ليتصل بالطبيب تليفونيا وأمره الطبيب بأن ينقلني إلى المستشفى.

وبقيت أصرخ والآلام تمزقنى من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم التالى.. ثم لم أعد أصرخ ولا أتألم.. أغمى على!

كانت ولادة متعسرة.. قاسية!

وأفقت من إغمائي لأجد احمد بجانبي يبكي.. كانت المرة الأولى والاخيرة التي أراه فيها يبكي.. وكان يبكي لآلامي، بل إنه

#### زوجة أحبك

أعتقد في لحظة ما اني قد انتهيت!

ولن احاول أن أصف لكم الآلام التي عانيتها، فقد نسيتها انا نفسى.. نسيتها بمجرد أن ولدت.. وبمجرد أن التقت عيناى للمرة الأولى بوجه ابنتى زينب.. أو «زيزت» كما اعتدنا ان نناديها بعد ذلك

ونظر أحمد إلى وجه زيزت، ولم تبد عليه اى امارات السعاة . لا لانهابنت، بل لان كل الرجال لا يشعرون بعاطفة الابوة من النظرة الأولى.. ان عاطفة الامومة - كما أعتقد - تتولد من الآلام التى تعانيها الأم أثناء مدة الحمل وأثناء الولادة، ومن التغييرات والحالات غير الطبيعية التى تتعرض لها . اما الأب فهو لا يتعرض لمثل هذه الآلام، ولا تنتابه هذه الحالات، كل ما يتعرض له هو حالة الانتظار - أثناء مدة الحمل - ليرى مولوده.. ولذلك فإن عاطفة الابوة لا تلمع ولا تشتد من النظرة الأولى، إنما تحتاج إلى وقت طويل، وكلما كبر المولود، وتشكلت حياته، كلما قويت عاطفة الابوة في نفس الاب..

وقد نظر احمد الى زيزت يوم ولادتها، وحاول ان يبتسم، ثم لم يتمالك نفسه وقال:

دى وحشه.. بكره ما نلقيش حد يتجوزها! وفعلا كانت زيزت «وحشة» يوم ولادتها .. كانت ضعيفة، صغيرة، مسكينة، وكانت آثار «الجفت» قد تركت خدوشا فى رأسها الصغير.. وريما كان كل الاطفال لا يبدو جمالهم ساعة ولادتهم. اما اليوم فزيزت جميلة . جميلة .. حميلة .. حميلة .. حميلة .. حميلة .. حميلة .. جميلة .. حميلة .. ح

وفى هذه الايام، وبعد خروجى من المستشفى أيضا، كان أحمد يدللني كثيرا. أكثر مما يدلل ابنته ولكنى لم اغتر بهذا

التدليل.. كنت أعرف ان الذي في حاجة الى التدليل هو احمد.. وكان على أن أثبت له أنى لم أتغير بعد أن اصبحت أما، وأنى لا زلت الفتاة التي تحبه، والتي لا يشغلها شيء عنه، وليس في حياتها أحد غيره.

كان على أن أوفق بين عاطفتى نصو ابنتى، وعاطفتى نصو روجى، حتى لا يتعدى احدهما على حقوق الآخر.. وقد وفقت فى ذلك إلى حد كبير.

إنى اعلم ان الله هو مسئول وحده عن تربية الاولاد.. ان هناك مظاهر وانحرافات تعترض حياة اولادنا وتكوّن شخصياتهم، ولا يعرف سرها الا الله.. ورغم ذلك فإن علينا أن نأتى بالمستحيل لنساعد الله على تربية اولادنا.

وكنت قرأت كثيرا في كتب تربية الأولاد.. ولكنى لم ألبث أن اكتشفت ان كل ما قرأته مجرد نظريات، قد تصلح لتكون أساسا لتفكيري، ولكنها لا تصلح ـ غالبا ـ للتطبيق العملى.. ومن الخطأ دائما أن نتمسك بما نقرأه ونحاول ان نطبقه كما هو . فان الظروف والحوادث التي تحيط بكل فرد تختلف عن ظروف الاخر. وهذه الظروف لا يتحكم فيها كتاب أو رأى للكاتب، والطريق الوحيد للتغلب عليها هو الاعتماد على الرأى الشخصي، وحسن التصرف.

ومنذ أن جاءت ابنتى «زيزت» قررت أن أكتب مذكرات يومية عن كل ما يطرأ على حياتها .. كل شيء حتى التوافه الصغيرة .. وخصيصت كراسة أنيقة لهذه المذكرات، لصقت على غلافها بطاقة تحمل اسم «زيزت».

كنت اكتب مثلا: «اليوم بكت زيزت ثلاث مرات مرة في

الساعة العاشرة.. ومرة فى الساعة السادسة مساء.. ومرة فى الساعة الثانية عشرة.. وقد تناولت رضعاتها بانتظام، ولكنها أعادت نصف الرضعة الثالثة.. و...»

وعندما كبرت بدأت أسجل كثيرا من الكلمات التى تقولها .. وكثيرا من تصرفاتها .. عندما كانت تحطم لعبة .. أو تمزق كتابا .. أو . كل هذا كنت أسجله!

وكنت أعرض هذه المذكرات على الطبيب كلما مرضت زيزت ليستعين بها في تشخيص مرضها وعلاجها سواء علاج جسمها أو نفسها.. وكنت أنا نفسي استعيد قراءة هذه المذكرات بين وقت وآخر حتى لا انسي شيئا من عمر ابنتي، خصوصا إذا صادفني تصرف غريب من تصرفاتها لا أستطيع تحليله، فأني أعتقد أن أي تصرف لابد له من مقدمات في تصرفات اخرى مضت.. وأكثر من ذلك لقد أصبحت هذه المذكرات تسلية مفيدة لابنتي بعد أن كبرت وكانت تلح علي كثيرا من وقت لاخر، كي أعطيها لها لتقرأها.. ولم تكن تشبع أبدا من قراءتها، كانت كأنها تقف أمام مرآة التاريخ لتري عمرها.

كانت هذه الذكرات هي بعض ما أحرص عليه. ولكنها لم تكن أهم ما أحرص عليه. إنما كان الأهم هو أن أجعل من بيتي دنيا صالحة لتربية الأولاد

وكان أهم ما تقوم عليه هذه الدنيا، هو الحب.. حبى لزوجى، وحنانى على الخدم.. ولم يحدث أبدا أن تناقست مع زوجى مناقشة حادة أمام الاولاد ورغم كثرة المناقشات التى تحدث بيننا، ورغم أخطاء أحمد الكثيرة الجسيمة، وهى أخطاء ساحدثكم عنها بالتقصيل فيما بعد.. ولم يحدث أبدا أن قلت

#### زوجة أحبد

كلمة نابية للخادم، ولم أتصرف تصرفا لا أريد لأولادى ان يتصرفوا مثله.

إن الاولاد يتأقلمون بالبيت.. الذي ينشأون فيه، وتصرفاتهم الأولى هي دائما تقليد لتصرفات الاب والام واهل البيت.. لذلك اضنيت نفسى كثيرا لأهيىء لابنتى وولدى البيت الصالح والأم الصالحة، بل أنى كنت أحاول أن أجعل من الضدم خدما صالحين.. كنت أحاسبهم على كل كلمة يقولونها، وكل حركة يأتون بها.

ورغم نلك.. رغم كل الحرص هذا.. فقد فوجئت بابنتى وهى في الثامنة من عمرها تقول للخادم:

يا سم كده!

من أين اتت بهذه الكلمة.. انها كلمة لم تتردد أبدا في بيتنا، وأنا نفسى لم اتعود أن الفظ بها.

لابد انها اتت بها من المرسة..

كيف أوفق بين البيت، والمدرسة..

كنت قد نسبت تماما انى مسئولة عن ابنتى فى المدرسة كما انى مسئولة عنها فى البيت.. ولم اشعر بهذه المسئولية الا بعد أن سمعت الفاظا غريبة على لسان ابنتى.. الفاظا لا يمكن ان تكون قد التقطتها من البيت.

ماذا أفعل..

أول ما فعلته.. هو أنى ذهبت إلى المدرسة بنفسى، وتعدوفت «بالست الناظرة» وقد وجدتها سيدة طيبة كريمة، فرحبت بلقائى اكثر مما كنت انتظر، وقد طلبت منها أن تقدمنى إلى مدرسات

### زوجةأحيد

ابنتى، فرحبت باقتراحى، ودعت المدرسات واحدة بعد الاخرى وقدمتهن إلىّ.. ثم انتظرت إلى فترة «الفسحة» وجلست معهن جميعا نتحدث عن البنات وعن متاعبهن ومتاعبنا معهن.. وكنت اهتم كثيرا بالسؤال عن زميلات ابنتى.. واحدة.. واحدة.. من هى؟ ما هى تصرفاتها؟ ما هو الوسط الذى تعيش فيه!

ولم أحاول أن أرى ابنتى وأنا فى المدرسة.. فقد اعتقدت ان هذه العادة - التى تتبعها كثير من الامهات - فيها تعليل لا مبرر له، وفيها تعخل فى سلطة المدرسة، وإحساس للبنت بأن وراها من يحميها من مدرساتها، وهو إحساس قد ينتهى بالبنت الى نوع من التحدى لنظام المدرسة.

لذلك تركت المدرسة دون ان ارى ابنتى، وقد عرضت الناظرة على ان تستدعيها من «الفصل» وعندما رفضت، خيل إلى ان الناظرة قد ارتاحت لرفضى.

وبعدها.. بدأت ادعو المدرسات الى بيتى، كل اثنتين معا.. ولم اكن ادعوهن تكريما لهن ـ وهو تكريم واجب ـ ولم تكن دعوتى رشوة.. انما كنت ادعوهن ليشعرن بالجو الذى تعيش فيه ابنتى، فيستطعن أن يفهمنها أكثر.. ولأشعر كل منهن بنفسى وبآرائى وشخصيتى فيحاولن أن تكون كل منهن أما لابنتى.. أما مثلى!

وكنت خلال هذه الدعوات اعتبر «زيزت» هى المضيفة.. كانت فى السابعة من عمرها، ورغم ذلك فكنت اعتبرها المضيفة، وهى «سبت البيت».. كانت تقدم لهن الشربات بنفسها.. وتجلس معنا طول الوقت.. واتركها توجه الحديث فى بعض الأحيان.

ونجحت هذه الدعوات إلى حد كبير.. ولاحظت تقدما كبيرا في إحساس ابنتي بالمرسة، وإحساس المرسة بابنتي.

# زوجةأحمل

واخترت من بين زميلات ابنتى اريعا صممت على دعوتهن إلى بيتى مع امهاتهن. فانتهزت فرصة عيد ميلادها، واتصلت بالامهات بالتليفون وقدمت لهن نفسى، ثم دعوتهن. وقد قبلن الدعوة مرحبات.. وعملت بعدها على ان اوطد صداقتى معهن لاكون دائما على اتصال بالبيئة التى تعيش فيها صديقات «زيزت» ولم تكن هذه الصداقة صداقة بالمعنى المفهوم، بل كانت اكثر من صداقة، وكنا نحن الخمس متفاهمات ـ فيما بين انفسنا ـ على اننا نفتعل هذه الصداقة من اجل بناتنا.

وهكذا ضمنت إلى حد كبير التوفيق بين البيت والمدرسة.. ووصل احدهما بالآخر.. دون ان يكلفنى ذلك سوى تقديم بعض نجاجات الكوكا كولا أو اكواب الشريات.

وليس معنى ذلك أنى استطعت أن أتحكم في مصير أبنتى وفي ترييتها.. ولكن على الأقل فعلت ما بوسعى، والباقى على الله.

وكل هذا التعب الذى كنت اتحمله فى سبيل ابنتى، لم يكن يوازى شيئا بالنسبة للتعب الذى تحملته نتيجة نزوات زوجى احمد واخطائه.. وهو تعب تحملته فى سبيل اولادى ايضا.

وكانت أكثر المشاكل التي يمكن ان تثور بيني وبين احمد قد حللتها.. مشاكل البيت، والمسروف... و... و... مما سبق ان حدثتكم عنه، ولكنه جاء يوم بدأت أحس فيه أن في حياة أحمد ناحية يخفيها عنى، ويحرص جدا على اخفائها بحركات «مكشوفة» يمكن ان تفهمها أي زوجة.

وذات يوم دق جرس التليفون.. وسمعت صوت سيدة لا أعرفها تقول لي:

### زوجة اجمد

حضرتك مرات الاستاذ احمد.

ایوه

والنبي انتي صعبانة عليّ..

وقلت قبل أن اتنبه إلى ما تعنيه

حضرتك مين؟

مش حا اقولك.. كفايّة اقولك، خدى بالك من «فلانة»!

وفلانة هذه كنت اعرفها .. أعرفها من بعيد!

وبدأت قصة عنيفة في حياتي..

فى تلك اللحظة.. بعد أن وضعت سماعة التليفون.. لم أفكر في فلانة هذه!

لقد فكرت في أحمد! وفكرت في هذه السيدة التي حدثتني في التليفون!

إنها سيدة لا أعرفها.. فما الذي يجعلها تتطوع بهذا التحذير؟ ألا يمكن أن تكون كاذبة؟

ولكن.. ما مصلحتها؟

وهل معنى هذا أن كثيرات أخريات يعرفن خيانة زوجى.. إلا أنا؟ ربما كان الجميع يعرفون ذلك! ربما كانوا جميعا ينظرون إلىّ في إشفاق وأنا أمثل دور السانجة!

لو اننى اكتشفت خيانة زوجى بنفسى دون أن يعرف بها أحد لهان الأمر! على الأقل كانت كرامتى ستظل محفوظة أمام الناس! وبكنت!

وفكرت ان اجمع ثيابي وأذهب إلى بيت أهلى. فعود أحمد لدجد البيت باردا خاليا!

#### زوجةأحمد

ولكن معنى ذلك أن يعرف أهلى أيضا. في حين أن هناك احتمالا ولو بسيطا ألا يُغرفوا! وقد تعرف ايضا زيزيت ابنتى.. أننى أتحمل أي شيء إلا أن تجرح كرامتي أمامها!

واخذت اجفف دموعى وأنا أدور في البيت الخالى كالشاردة! وهجمت على خاطرى كل روايات السينما التي رأيتها.. والقصص التي قرأتها.. والحكايات التي سمعتها من الجيران.. تصورت زوجي يضونني بعشرات من الطرق التي رأيتها وسمعتها.. وتصورت نفسي في قلب عشرات من المآسى التي بكيت أحيانا وإنا أراها على شاشة السينما!

وأخذت استعرض كيف تصرفت بطلات هذه الروايات، فيهن من هجرت زوجها وطلبت الطلاق فورا. ولكنها عاشت طول حياتها تندم على هذا الطلاق.. وفيهن من أعلنت الحرب على زوجها.. وفرضت عليه حصارا عسكريا مسلحا.. ولكن، إن أعصابي لا تتحمل أن أعلن الأحكام العرفية على زوجى في البيت ولا تحتمل أن أعيش في حالة حرب دائمة.. سأشعر أنني لا أعيش في بيت، إنما أعيش في خندق محصن، محوط بالاسلاك الشاتكة! انا التي تعودت أن أعيش في جو من الثقة.

ماذا أصنع

وقررت ألاً أصنع شبيئا!

فقط.. سأنتظر وأرقب، دون أن يشعر أحمد بشيء..

ودار المفتاح في الباب، وكان أحمد داخلا وفي يده بعض الفاكهة كالعادة.

ووجدتنى ـ دون أن أشعر ـ أبالغ في الحفاوة به ..

# زوجةاحبد

وجدتنى أقبله فى حرارة أكثر من المعتاد.. وأساعده على خلع ثيابه فى لهفة مبالغ فيها.. وأنسق له المائدة وأغريه بالطعام فى إسراف.

وانتبهت فجاة - ونحن على مائدة الطعام - أننى أبالغ في تصرفاتي.. اسبب بسيط هو أننى أخفى عنه شيئًا!

وعادت إلى ذهنى لحظات كان هو يبالغ أحيانا فى تدليلى والعناية بى مبالغة لا موجب لها.. إنن لابد انه كان يخوننى فى تلك اللحظات بالضبط! لابد انه كان مثلى الآن يكتم فى نفسه شبئا؟

وسمعت صوب احمد يتوقف عن الأكل ويقول لى: مالك..

وانتبهت إلى أننى أبطأت فى الأكل.. وغرقت فى دوامة من التفكير والصمت دون أن أشعر.. وانتبهت الى إن هذا المظهر قد يفسد خطتى كلها..

وعدت ابتسم له .. حتى لا تفسد الخطة!

قلت إنى قررت الا أصنيع شيئا.. فقط سأنتظر وارقب دون ان يشعر احمد بشىء.. ثم اترك الظروف تثبت لى براحته أو خيانته لى.

ولكنى لم أطق الانتظار طويلا.. ولم أطق خداع أحمد طويلا بإخفاء ما فى رأسى عنه.. ولكن ماذا يجدينى لو صرحت له بشكوكى؟! وماذا يجدينى لو رويت له خبر التليفون الذى حمل إلى اتهامه بخيانتى مع «فلانة»؟!

سينكر طبعا كل شيء.. سيقول إنه «مقاب» من أحد

### زوجةاحين

اصدقائه، أو دسيسية من امرأة شريرة تحسدنا على سعادتنا .. سيقول أى شيء .. وإن انتهى أنا إلى شيء . سيأظل دائما أشك في خيانته، وأشك في براءته.

واخيرا قررت أن أضع خطة جريئة.. وريما كان فيها بعض الشر، ولكن كل إنسان فيه ناحية شر.. حتى لو كان شرا أبيض. وبدأت الخطة بأن سعيت الى التعرف بد «فلانة» هذه التى اتهمها التليفون بأن زوجى بخونني معها.

وكنت اعرفها من بعيد.. وأعرف عنها أنها سيدة «على كيفها» وأن لها مغامرات كثيرة.. وإنها عضوة في احدى الجمعيات الخيرية. وإنها زوجة لرجل عجوز!

وقد تعرفت إليها ببساطة عن طريق احدى صديقاتى.. ويوم قابلتها توددت إليها كثيرا ولم اكن اعرف انى استطيع ان انافق إلى هذا الحد.. ولكن الزوجة الغيور تستطيع كل شيء حتى النفاق!

وفى خلال فترات حديثنا كنت إنظر إليها من تحت لتحت . وشعرت بشعور غريب وأنا انظر إليها .. شعور نفرت منه واستغريته على نفسى .. كنت أنظر إلى شفتيها وأسائل نفسى : ماذا يعجب احمد زوجى فيهما ، وكنت أنظر إلى نراعيها ويخيل إلى أن أصابع أحمد منطبعة فوقهما .. وكنت وشعور الاشمئزاز من نفسى لانى افكر الاشمئزاز من نفسى لانى افكر مثل هذا التفكير .. ورغم ذلك ظللت انافقها واتودد إليها ..

وعندما عدت الى البيت كان أول ما فعلته ان انتهزت فرصة وقلت لزوجى أنى قابلت «فلانة»..

قلتها وأنا أحدق في وجهه لأرى تأثير الخبر في نفسه ..

# زوجةأحبك

وقد رأيت الدهشة على وجه احمد، ثم كأنه كتم دهشته وقال في هدوء مفتعل:

فلانة بتاعة جمعية الاخلاص؟

قلت:

أيوه.. انت تعرفها؟

قال:

وإيه اللي لك عليها؟

قلت:

قابلتها عند واحدة صاحبتي..

ثم عدت أسأله:

أنت تعرفها؟!

قال في لهجة طبيعية:

بأقرأ عنها وياشوف صورها في الجرايد؟!

قلت وإنا أحاول أن أثيره:

ويا ترى صورها بتعجبك؟

قال:

يا شيخه دى عاملة زى الجارية الحبشية لما يزوقوها؟

وانتهى الحديث عند هذا الحد وقام احمد يبحث عن زيزت الداعبها .. ولكن الخطة لم تنته..

كانت خطتى ان ادعو «فلانة» إلى بيتى وأن أجعلها صديقتى، وأضع أحمد بيننا.

ومن تصرفاته.. ساعلم إن كان يضوبنى أم لا.. انها خطة شريرة، ولكنها كانت أسلم خطة لزوجة حائرة.

### زوجة أحمد

#### ...

قررت أن أدعو «فلانة» المتهمة بأنها على علاقة بزوجى إلى بيتى.. وقد دعوتها فعلا بعد أن عرفتنى بها إحدى صديقاتى.. دعوتها مرة واثنتين وثلاث، وفى كل مرة يراها زوجى فى البيت، كانت تنتابه ثورة يكبتها فى نفسه وتنضح على وجهه. ثم لم يعد يحتمل، فقال لى بعد أن خرجت من عندى أخر مرة:

أنا مش عايز الست دي تبخل بيتنا تاني!

قلت في براءة أحسد عليها:

ليه يا أحمد دى ست كويسه، ودمها خفيف!

قال ثائرا:

دى خسرانة.. ماهياش زيك، ومايصحش تعرفيها!

وكنت أعرف أن «فلانة» ليست مثلى، وإن حياتها ليست كحياتى.. حياتها كلها حفلات وسهر ولعب كوتشينة ومغامرات.. ولكنى رغم ذلك «قاوحت» وقلت لأحمد:

يا شيخ حرام عليك.. ما تسمعش كلام الناس!

قال في حدة:

أنا مش عايز أتناقش في المضوع ده.. المهم أنها ما تسخلش البيت، ومش عايزك تعرفيها.

قلت وأنا افتعل الثورة:

لا حاعرفها .. انت طول عمرك تحبسني وتحطني في قمقم..

وصاح أحمد:

تحب أقراك إنها بتعاكسني...

قلت وكانى فوجئت:

### زوجة اجبد

بتعاكسك؟!

قال وهو لا يزال محتدا:

ايوه كانت بتعاكسنى قبل ما تعرفك، ولسه بتعاكسنى لغاية دلوقت، وحضرتك ري المغفلة!

قلت وكأنى احقق معه:

وما قلتليش من الأول ليه؟

قال وفي صوبته رنة الصدق:

لأن ما حصلش بينى وبينها حاجة.. كنت فاكر إنها مجرد زبونة فى المكتب.. ولما ابتدت تعاكسنى بقيت أهرب منها . وأتحايل لغاية ما خدت منها توكيل بالقضايا بتاعتها.. انما بعد ما دخلت بيتى.. تندعق هيه وقضاياها.. تروح فى ستين داهية.. دى عايزة تخرب بيتى وبيتك.. فتحى وشوفى اللى حواليكى..

قلت وأنا أخفى ابتسامتي:

أنا مش مصدقاك.. إنت دايما تزودها.. ايه عرفني إنك ما بتكدبش على علشان تبعد عنى صاحبتي..

وصاح:

صاحبتك.. طيب تعالى بكره في المكتب واسمعى صاحبتك وهيه بتكلمني في التليفون.

وذهبت فى اليوم التالى إلى المكتب.. وتحدثت «فلانة» فعلا فى التليفون.. ووضعت إذنى بجانب أنن زوجى على السماعة، وسمعت كلامها.. كلاما ناعما.. فيه اغراء وفيه تشجيع.. كلاما فهمت منه إنه لم يحدث شىء بعد، ولكنها تغريه بكل شىء.. وبعد أن تكلمت طويلا، قال لها أحمد فى برود:

# زوجة أحماء

فيه واحدة جنبى عايزة تكلمك!

وقلت في سماعة التليفون، وأعصابي هادئة:

ازیك یا «فلانة» هانم!

وخيل إلى أن وجهها أحمر، وأخضر، وأزرق، وأسود، عندما سمعت صوتى.. وخرج صوتها مرتبكا وهي تقول:

الله يسلمك.. أنا كنت باكلم احسد في القضيية اللي.. وقاطعتها في هدوء:

انا سمعت كل حاجة..

ولم ترد.. وظلت السماعة معلقة حتى قلت لها:

«اورفوار» ثم وضعت السماعة.. وألقيت بنفسى فوق صدر روجي.

لقد تحررت من الشك . عرفت إنه يحبنى . وإنه يخاف على وعلى بيتى، وإنه يفضلنى على كل شىء فى الدنيا ويحمينى من كل شىء حتى من نفسى.

كانت خطة خطرة.. وريما كان خطة شريرة.. ولكنها كانت الحل الوحيد امام زوجة حائرة.

...

لقد حدثتكم عن ابنتى .. ولكنى لم أحدثكم بعد عن ابنى!

وقد كانت تربية ابنى «عمرو» مثار خلاف كبير بينى وبين زوجى أحمد . كان أحمد يريد أن ينشى ابنه كنشاته، وأن يربيه نفس التربية التى ترباها هو.. كان يريد أن يطلق له الحرية وأن يضريه كما كان أبوه يضريه، وأن يشعره بالحرمان من كثير من نعم الحياة.

#### زوجةأحهد

وكان أحمد يعتقد أن مثل هذه التربية هى التى تجعل من عمرو رجلا.. قويا.. وأنه بذلك يعوده على الكفاح وعلى التعب فى سبيل الوصول إلى ما يريد.

وكنت أخالف زوجى فى كل ذلك . كنت أقول له إنه لا يمكنه أن يحرم ابنه من ركوب السيارة ما دمنا نملك سيارة.. ولا يمكنه ان يحرمه من الذهاب الى النادى الاهلى ما دمنا اعضاء فى النادى الاهلى.. ولا يمكننا أن نتركه ينزل الى الشارع بالبيجاما - كما كان زوجى يفعل فى صغره - إذا كان كل أولاد الحى لا ينزلون بالبيجاما، ولا يمكنه أن يضربها إذا كان المجتمع والبيئة التى يعيش فيها لا تبيح الضرب.

قلت لزوجى إن المجتمع الذى نشأ فيه هو يختلف عن المجتمع الذى ينشأ فيه هو يختلف عن المجتمع الذى ينشأ فيه ابنى. لقد نشأ زوجى فى مجتمع أقل من المستوى الذى نعيش فيه الآن.. وقد كافح وتعب حتى وصل الى حالتنا الراهنة، وبعد ذلك لا يستطيع ان يحرم ابنه مما وصل إليه.

ولم يقتنع أحمد.. وقال لى إنى سأفسد ابنى وأجعل منه «دلوعة» لا يصلح للحياة.. ثم طلب فى إصرار أن أترك له مهمة الولد، ويترك لى مهمة تربية البنت.

ووافقت، أو تظاهرت بالموافقة.. ولكنى لم أنقطع أبدا عن المتدخل فى كل يوم من أيام ابنى.. وفى كل يوم كنت اختلف مع أحمد.

اختلفت معه فى المدرسة التى نرسل إليها الولد. فقد كنت أريد أناارسلها إلى مدرسة انجليزية أو فرنسية.. وأصر أحمد على ان يدخله مدرسة حكومية.. رفض حتى أن يدخله مدرسة

### زوجةأحبد

خاصة.

وقالت له:

ده مستوى التعليم منحط خالص هناك..

قال في برود:

أهو يبقى زي بقية المصريين..

قلت في رجاء:

ووسط المدارس دي وحش خالص يا احمد..

قال:

الوسط ده هو اللي حيى عيش فيه طول عمره، وهوه اللي حيشتغل فيه لما يكبر.. انا مش ناوى اشغله في باريس ولا في لندن.. حيشتغل في مصر يبقى لازم يعيش مع المصريين اللي زيه اذا كان فيهم عيوب يعرفها، واذا كان فيهم حسنات يعرفها برضه.

قلت وأنا أكاد أبكى:

والمسين بيضريوا وبيشتموا بالأب والأما

قال:

احسن .. ياما انضربت وانشتمت وأنا صغير ..

قلت:

والكلام اللي زي الطوب اللي حيتعلمه هناك!

قال:

أحسن يتعلمه من دلوقت علشان لما يكبر يعرف يرد عليه!

وانتصر زوجى على . وبخل عمرو إحدى مدارس الحكومة من رياض الاطفال حتى الابتدائى والثانوى.. وكانت النصائح

### زوجةأحبد

التى يتلقاها ابنى من أبيه يقشعر لها بدنى.. حدث مرة أن عاد من المدرسة وعلى وجهه آثار لكمة قاسية، وسئله أبوه عمن ضربه، فقال إنه احد زملائه.. وعاد يسئله: «وضربته انت كمان ولا لأ»؟ وقال عمرو: انه لم يتمكن من ضرب زميله، فخاصمه أبوه، ولم يصالحه إلا عندما عاد بعد يومين وابلغه انه ضرب زميله.

شيء واحد كان لى الفضل فيه وهو أنى علمت ابنى كل الفضائل.. وأول فضيلة منها هي عدم الكذب..

لم یکن «عمرو» یکذب ابدا ..

...

من بين المشاكل التي صادفتني في تربية ابني هي مشكلة الضرب.

هل نضريه كعقاب له؟

ولم تقم هذه المشكلة إلا بعد ان بلغ ابنى الخامسة من عمره، فقد بدأ فى هذه السن يصبح عفرتيا صعيرا.. كان لا يهدأ.. ولا ينتصبح.. ولا يأكل.. ولا ينام.. إلا بالخناق.. واستنفدنا جميع الوسائل التى يمن أن نعامله بها.. ولم يبق إلا الضرب!

وطلبت يوما من أبيه أن يضريه.. ولكن أحمد زوجى لم يطاوعه قلبه على ضرب ابنه.. لقد ذهب إلى غرفته وهو ينوى ضرريه فعلا واغمضت انا عينى فى انتظار أن أسمع صراخ ابنى.. ولكنى لم أسمع شيئا.. وطال انتظارى، فذهبت الى الحجرة لأرى زوجى جالسا وابنه على ركبته يحاول أن يتفاهم معه بالمنطق!

وابتسمت

# زوجةأحمد

ارتحت لأن أحمد لم يضرب ابننا.

ومن يومها توليت أنا عملية الضرب، ولم أكن أضريه إلا اذا كرر نفس الخطأ أكثر من مرة.. ولم أكن أضريه وأنا ثائرة الاعصاب فقد كنت اخاف عليه من أعصابي.. أخاف أن أشتد واتمادى في ضريه أكثر من اللازم.. وإنما كنت اشترط في نفسى عندما كنت اضريه أن اكون متمالكة لأعصابي حتى لا أخرج عن حدى، وينتهى العقاب إلى نتائج سيئة، أقلها تكوين عقدة في نفس الطفل تدفعه إلى الثورة على أهله، وتدفعه الى تحديهم، وإلى الكذب عليهم..

كما كنت أحرص على أن أضربه في مواضع معينة، فلم يحدث أبدا أن ضربته على وجهه مثلا.

والواقع أن أسلم طريقة هي أن تتولى الأم ضرب الابن في صغره، وفي الحالات التي تقتضى الضرب، أما الأب فيجب ألا يستعمل سلاح الضرب لأن الضرب يقلل من هيبته، وهو يجب أن يبقى دائما مهيبا أمام ابنه.

يجب أن يحترم الابن أباه لا أن يخافه.. والضرب يقلل من احترام الاب، إلى أن يأتى اليوم الذي يصبح فيه الابن لا يحترم أباه ولا يخافه.. لأنه سيعلم مدى ما يستطيع الأب أن يصل إليه، وهو الضرب وسيتعود الابن على الضرب حتى يصبح لا يخافه، وسيبدأ في محاولة الدفاع عن نفسه ضد هذا الضرب فيفقد احترامه لأبيه

ثم ان الضرب يجب ان تعقبه عاطفة فياضة حنوبة رقيقة، لتمحو آثاره من نفس الابن قبل ان تتركز هذه الآثار في عقد نفسية، وهذه العاطفة هي عاطفة الأم.. لا عاطفة الاب.

# زوجةاحمك

ورغم انى ضريت ابنى كثيرا إلا انى لم افقد حبه لى أبدا.. بل كان مظهر حبه لى اقوى بكثير من مظهر حبه لابيه.. لدرجة ان زوجى احمد كان احيانا يغار منى لان ابننا يلجأ إلى فى غضبه وفى رضائه أكثر مما يلجأ إليه.. وطبعا لم يكن يظهر هذه الغيرة امام ابنى أو فى حديثه إليه، ولكننا كنا نتخذ منها موضعا للمداعبة والضحك بيننا نحن الاثنين.. اما امام الاولاد فكان احمد يؤيدنى دائما حتى لو كنت على خطأ، وكنت اؤيده فى رأيه حتى لو كنت اختلف معه فيه.

وإذا خلا أحدنا بالأولاد فكان يتحدث عن الآخر حديثا كله حب واحترام وتمجيد.. كنت اقول لهم ان اباهم هو اعظم رجل في مصدر.. وكان يقول لهم ان امهم هي افضل واجمل سيدة في العالم كله.

وأذكر ان أحمد ضرب ابنه مرة واحدة فى حياته، وذلك عندما دخل البيت فوجده يمزق كتابا من كتبه . وزوجى من هواة الكتب.. وهو يحب مكتبته وينظمها وينظفها بنفسه.. ويتمادى فى جمع الكتب إلى حد انه اقترح ان يغطى جدران الشقة كلها بالكتب.. فعندما رأى ابنه يمزق كتابا، فقد اعصابه مرة واحدة وضريه.. ضربه ـ للاسف ـ بالشلوت!

وقد بهت عمرو.. لم يبك ولم يصرخ، انما ظل مبهوتا عدة ساعات.. اما احمد زوجى فقد افاق لنفسه واحس بالاسف والندم، ولكنى منعته من ان يبدى أسفه لابنه . ونهبت أنا إليه الى ابنى ـ وقلت له أن أباه كان على حق فى ضريه لان الكتب هى اهم شىء فى البيت، وهى التى جعلت من أبيه رجلا عظيما، ثم سحبته من يده وذهبت به إلى ابيه واقنعته بأن يعتذر له.

#### زوجة أحمد

من يومها وعمرو ـ في صدفره ـ يحطم كل شيء في البيت، ولكنه لا يقرب المكتبة ايدا..

...

إنى اكتب هذه الذكريات من الأسكندرية، وأنا جالسة تحت المظلة الكبيرة على شاطىء سيدى بشر.. وابنتى «زينب» - وهى الآن فى الثانية عشرة من عمرها - جالسة مع بعض صديقاتها تحت الشمسية القريبة، وهن يتحدثن أحيانا بصوت أسمعه، وأحيانا يتحدثن بصوت لا اسمعه.. يتهامسن.. والهمسات فى حياة البنات تبدأ فى سن الثانية عشرة.. اما ابنى «عمرو» - وهو فى العاشرة من عمره - فالله يعلم أين هو.. لعله فى البحر، ولعله فى العسخرة»، ولعله يلعب «الراكت» على الشاطىء.. وقد تعودت ألا اسأل نفسى أين «عمرو» طول النهار الذى نقضيه على الشاطىء ولكنى اسأل نفسى «اين زينب» فى كل دقيقة!

ونحن نقضى الصيف فى الاسكندرية كل عام وعلى شاطى، سيدى بشر بالذات.. ولم يحدث هذا منذ بدء زواجى، بل مرت خمسة اعوام طوال لم تكن ميزانيتنا خلالها تسمح بالتصييف.. كنا خلال هذه السنوات الخمس نذهب الى الاسكندرية مرة أو مرتين كل صيف، ولا نبقى فى كل مرة أكثر من يومين.

وبدأت أنظم قضاء الصيف في الاسكندرية منذ أن ارتفع بخل زوجي احمد، واصبحت استطيع أن اوفر ما يكفي لقضاء شهر ثم شهرين ثم ثلاثة أشهر هناك.. وكنت في أول الامر استأجر شقة مفروشة لا يقل ايجارها عن ثلاثين جنيها في الشهر.. ثم اكتشفت أنه اوفر لي أن استأجر شقة خالية لمدة العام كله.. وقد وجدت شقة قريبة من البحر مكونة من حجرتين

# زوجةأحمل

وصالة، ايجارها ستة جنيهات.. ولم اصرف مليما واحدا على تأثيث هذه الشقة بل كنت كلما اشتريت شيئا من الاثاث الجديد لبيتنا في القاهرة، نقلت الاثاث القديم لبيتنا في الاسكندرية..

وهكذا أصبحنا نقضى الصيف كله فى الاسكندرية.. منذ أن تنتهى امتحانات المدارس إلى أن تبدأ الدراسة من جديد.. بل اننا نذهب هناك فى فترات من الشتاء ايضا.. فى شم النسيم، وفى اجازة نصف السنة، واحيانا فى العيد.. واحيانا يضطر احمد للسفر الى الاسكندرية لقضاء بعض اعماله فيقيم هناك فى بيتنا.

وقد كنت أستعد لقضاء الصيف طول العام.. أبدأ في الاستعداد للصيف القادم منذ أن ينتهى الصيف الحالى . كنت أضع كل شهر جنيهين في «حصالة» زينب، وجنيهين في «حصالة» عمرو وأفهمهما أن حصالة كل منهما لن تفتح الآ في الصيف.. وعودتهما أن يشتركا بأنفسهما في عملية «التحويش» هذه، فكان كل منهما يضع في الحصالة ما يفيض عن مصروفه وما يفيض عن «عيدية» العيد التي يعطيها لهما جدهما وجدتهما ويقية أفراد العائلة.. وكنت في الوقت نفسه احتفظ «بحصالة» لنفسى، أضع فيها ما أوفره من ميزانية البيت، وما يفيض من يدى.. ثم كنت احتفظ بدفتر توفير - غير الحصالة - اضع فيه كل شهر اقصى ما يمكنني تدبيره.

وكل ذلك من أجل الصيف..

إن مصاريف الصيف كثيرة، وأنا افضل «البحبحة» في الصيف حتى تتم متعة الاجازة.

وكنت أذهب إلى الاسكندرية وحدى مع الاولاد، بينما يأتي

### زوجةأحمد

إلينا أحمد كل اسبوع لقضاء «الويك اند» بعد ان الغى اجازته السنوية واصبحت قاصرة على خمسة عشر يوما كل عام، لكثرة أعماله.

وكنت في بادى، الأمر اتضايق واتردد كثيرا قبل أن أترك احمد وحده في القاهرة. وكان احمد من ناحيته يلح على ان اسافر مع الاولاد عندما يهل الصيف.. وكان إلحاحه هذا يضايقني، كان يخيل إلى أنه يريد ان يتخلص منى، فكنت اعاند، واؤجل السفر اسبوعا بعد اسبوع ثم كنت اقول: «اما اننى عبيطة.. ما تسافري وتنبسطي» ا

وكنت أسافر على مضض، وكأنى اتحدى زوجى.. ولكنى لا البث أن اكتشف أن أحمد كان على حق، وأنى كنت أنانية عندما اردت أن احسرم الاولاد من بعض أيام الصيف.. ولم ألبث أن اكتشف أيضا أنى كنت فى حاجة فعلا ألى أن ابتعد عن أحمد بضعة أيام كل اسبوع.. أن نغير نظام حياتنا. وكأن مجيئه ألى الاسكندرية فى «الويك أند» بعد غيبة إيام، بمثابة «فرح» جديد لي. بمثابة رد الروح إلى شيابنا

...

لم يحدث أبداً ان تقدمت زوجى ونحن سائران فى الطريق، بل دائماً اسير بجانبه، وكتفى يكاد يلتصق بكتفه، ثم إنى لا أحب ان أرى زوجى يحمل لى مشترياتى.

والمرات التى خرجت فسيسها أنا وزوجى لنطوف بالمصال التجارية، مرات قليلة. وفى كل هذه المرات خرج معى زوجى رغم انفه ولجرد ارضائى فهو لا يحب ان يطوف بالحوانيت، ويعتبر الرجل الذى يطوف بالحوانيت مع زوجته، رجل فاضى فارغ،

#### زوجة أحمد

عاطل. ولكنى لم أكن أقده على رأيه، وكان زوج اختى يضرج معها دائما كلما ذهبت لتشترى لنفسها شيئا، وكان يشترك معها فى انتقاء ثيابها واحنيتها وكل شىء.. بل كان يذهب معها الى الكوافير ثم يعود ليصحبها الى البيت.

وكنت فى بدء زواجى أعتقد أن زوج أختى هو الزوج المثالى.. فحاولت أن يكون أحمد منئه.. أن يصحبنى الى الصالون الاخضر وهانو وسعيد الجزمجى.. ولكنه رفض.. رفض بشدة، ولكنى الححت واخذت ألح حتى رضى أخيرا أن يصحبنى الى الحوانيت.

وكنت فخورة وأنا أسير بجانبه كأنى أتباهى به.. وكنت أدخل كل محل مرفوعة الرأس منتفخة الاوداج ـ كما في القصص ـ كأنى جئت لاعرض عليهم زوجي.

ولاشك ان وجود الزوج مع الزوجة يمنحها الثقة والتباهى.. ويشعرها انها انسان كامل.

ولكنى بعد ربع ساعة فقط، وبعد أن دخلنا أول محل، بدأت اندم على مصاحبة احمد لى.. كان قد بدأ يبدو عصبيا، وكان كأنه محرج.. كأنه يركب فى عربة الحريم بالترام، وبدأ يهمس فى اذنى بين كل دقيقة واضرى «ياللا بأه ياللا بأه» وكنت كلما استشرته فى شىء قال فى عجلة: «كويس.. كويس خالص» وإذا أتعبت البائع قليلا، زادت عصبيته، ونظر إليه ـ الى البائع ـ كأنه يعتذر له عن قسوة زوجته، وعندما ابدأ فى «الفصال» والمساومة، يعير وجهه عنى، كأنه يخجل منى ومن تصرفاتى.

كاد يصرخ في وجهى، عندما دخلت احد الدكاكين، وقلبت مجموعة كبيرة من الاقمشة، ثم لم اشتر شيئا. وقطعا إن البائع

#### زوجة أحبك

لم يغضب ولم يحتج وخصوصا انى زبونة قديمة فى المحل، ولكن زوجى جن.. ثم صمم على ان يشترى شيئا، ونظر إلى كأنه سيقتلنى، إذا لم أشتر شيئا، واضطررت فعلا ان اشترى «مترين شريط» لم اكن فى حاجة إليهما.

وكانت هذه هى اخر مرة اخرج فيها مع زوجى للطواف بالحال التجارية.. واصبحت دائما اشترى.. بل وصل الحد إلى انى اصبحت أشترى له قمصانه وحلله دون ان يكون معى ودون ان يبدى رأيه . فقد كان من مبادئه ان الزوجة هى المسئولة عن وجاهة زوجها.

### ...

هل حدثتكم عن الاجازات الزوجية؟!

لقد بدأت الاجازات الزوجية فى حياتى بالصدفة.. وكان ذلك بعد خمس سنوات من زواجى.. لم يكن حبنا قد خفت ولم يدخل فى حياتنا ملل، ولكن حياتنا كانت قد انتظمت فى روتين معروف، خال من المفاجآت ومن الهزات.

ثم فجأة اضطر أحمد أن يسافر الى اوروبا لمدة شهر فى مهمة خاصة وفى نفس الوقت الذى سمعت فيه بخبر هذه البعثة احسست بقيمة احمد فى حياتى كما لم أحسها من قبل، احسست انى لن استطيع أن اعيش أذا تركئي وسافر الى اوروبا ولو لشهر واحد.. أحسست بقلبى يضطرب ويكاد ينظع من مكانه.

واخفيت الكثير من شعورى، فقد كان أحمد فرحا بهذا السفر، وكانت فرحته تغيظنى.. كان يخيل إلى انه سعيد لانه سيتخلص منى.. ولكنى رغم ذلك حاولت ان أبدو وكأنى أشاركه

### زوجة احماء

الفرحة.. وريما كنت فرجة فعلا نوعا ما، فهذه البعثة كانت خطوة كبيرة في مستقبله.

وقضينا أياما أعده للسفر.. وكنت انتظر منه فى هذه الايام انه سيتألم لفراقى وسيعطينى حنانا اكثر مما عودنى واقبالا اكثر.. ولكنه فى هذه الايام كان بعيدا عنى كأنه سافر فعلا.. كان «سرحان» دائما، وكانت لهفته على السفر قد اخذته منى تماما.

وسافر.. ولم أودعه فى المطار، فقد كره أحمد أن يكون وداعنا امام زملائه المسافرين معه.. ودعته فى البيت . ولم أبك . بل لم اقبله كما كنت اتخيل قبلة الوداع.. بل قبلته قبلة سرحانة، ووضعت فى جيبه «مصحفا» صغيرا.. ودعوت له بالسلامة.. ثم قلنا نحن الاثنين كلاما لا معنى له.. مجرد كلمات مجاملة. ثم أدار ظهره وخرج.. وبمجرد أن خرج بكيت.. بكيت كثيرا.

وبمجرد ان سافر احمد احسست ان حیاتی کلها فراغ.. لم اعد اجد شیئا اعمله واشغل به وقتی . لم اکن اعتقد ان أحمد هو کل شیء فی حیاتی.. لم اکن اعتقد ان مجرد انتظاره حتی یعود من عمله یشغل حیاتی إلی هذا الحد.

ومرت الايام مملة.. اصبحت اتناول غدائى فى الساعة الواحدة بدلا من الساعة الثانية والنصف، فلم يعد هناك من انتظره، وكنت اتناوله بلا «نفس» وأعده بلا اهتمام.. اخرج كثيرا، بلا «نفس» ايضا.

كان كل ما يملأ حياتى هو انتظار خطاباته. ومرت ايام طويلة قبل ان يرسل شيئا.. ثم بعد سبعة ايام استلمت منه بطاقة عليها كلمة واحدة «وحشتينى».. وكدت أجن.. تمنيت لو كان امامى لأخدش وجهه . ولكنى بعد ان هدأت بدأت أتلمس له الأعذار..

# زوجةاحمد

لابد انه مشغول.. والسافر عدره معه..

وجلست أكتب له خطابا طويلا طويلا جدا.. وبعد أيام، جاءنى الرد.. رد قصير جدا!! وايضا التمست له الأعذار وقلت لنفسى مرة ثانية. المسافر عذره معه..

ثم عاد..

...

كان قد انقضى شهر وسبعة ايام على سفر زوجى إلى أوروبا، عندما جاءتنى منه برقية يبلغنى انه سيعود إلى بعد ثلاثة أيام..

ورفرف قلبى وأنا أقرأ البرقية، كأنى فتاة صغيرة ستلتقى لأول مرة بأول رجل في حياتها.

وبدأت استعد للقائه.. وخيل الى أن الأيام الثلاثة لا تكفى لأعد نفسى اليه.. كنت اشعر كأنى عروس مقبلة على ليلة زفافها. أحسست بكل ما تشعر به العروس. اللهفة، والفرحة، واللخمة . بل أحسست بالخوف ايضا خوف العروس من الليلة الأولى.

واستعددت بكل ما تستعد به العرائس.. حتى انى اشتريت لنفسى قميص نوم جديدا!! وقلبت البيت كله رأسا على عقب، كأنى أفرشه من جديد، واحترت ماذا أوصى الطباخ ليعده من طعام في يوم العودة..

ولم أنم.. لم أنم ثلاثة ايام . وخفت ان يكون الأرق قد ترك أثاره على وجهى فذهبت الى مدام «بالوك» لتجرى لى عملية مساج وتنشيط في بشرتى.. وخرجت من عندها الى الكوافير..

### زوجةأصد

وجاء يوم العودة..

ولم أطق أن أنتظره فى البيت كما كان يوصينى فى خطاباته، فذهبت الى المطار . واكتشفت أنى ذهبت قبل موعد وصول الطائرة بساعة كاملة .. وخفت أن يفسد الانتظار من زينتى، فكنت أدخل كل ربع ساعة وأقف أمام المرأة .

واخيرا وصلت الطائرة.. وقلبى يخفق.. ورأيته ينزل منها وهو يتلفت حواليه كأنه يبحث عنى.. وعندما رأني انفرجت كل أساريره كأن كل قطعة منه تقفز نحوى

وحاولت كثيرا أن احتفظ بهدوئى امام الناس وامام زملائه.. فتقدمت اليه بخطى بطيئة، ثم لم استطع فجريت إليه والقيت نفسى بين أحضانه. وإنا اكاد من فرحتى ابكى . بينما زملاؤه ينظرون إلينا ويبتسمون ابتسامات طيبة حلوة.

وقبلنى احمد ثم احس بوجودنا فى المطار، فقاوم نفسه حتى لا يقبلنى اكثر..

وقال لى ونحن فى الجمرك انه كان يتمنى طول الطريق ان يجدنى فى انتظاره رغم انه طلب منى فى خطابه ألا انتظره، فى المطار..

وتعجلنا اجراءات الجمرك، وقد خيل إلينا انها طالت حتى اتت على عمرنا كله.. ثم هرعنا الى البيت.. وطول الطريق ويدى في يده، ورأسى على كتفه .

ولم ننتظر ان ننخل الى حجرتنا، بل ما كدنا نخطو داخل البيت حتى اخذنى احمد بين احضائه وضغط على بقوة كأنه يريد ان يشق صدره ويدخلنى فيه. ولخبط ما صنعه الكوافير!! وجاء الاولاد فلم يجدوا لهم مكانا بيننا . الى ان التفت اليهم

#### زوجةأحمد

لحمد وحملهما بين ذراعيه، فرحا بهما كأنه غاب عنهما سنين طويلة..

وبدأنا فى فتح الحقائب ليخرج لعمرو وزيزت ما حمله لهما من هدايا.. ثم اغلق الحقائب قبل ان يعطينى هديتى، وأخرج الأولاد، واغلق الباب.. كان أعز هدية حملها إلى، هى نفسه.. زوجى!

وقضينا اسبوعا كأنه شهر العسل . كان لا يشبع منى.. وكان يقص على ذكرياته في اوروبا، وكأنى أسمع تاريخ حياته لأول مرة.. تاريخ حياة حبيب جديد.

وكانت هذه اول تجرية لى فى الاجازات الزوجية، واصبحت اكررها كل عام دون ان أبدى أنى اتعمدها. انما كنت ابحث عن وسيلة ليسافر بها احمد او ان أسافر أنا وحدى الى الاسكندرية. لنشعر فى فراقنا باللهفة والشوق، ثم نشعر بحلاوة اللقاء..

# 0.0.0

لقد كنت اكتب لكم عنى «أنا وزوجى»، واعتقد أنى كتبت ما فيه الكفاية . وما بقى لا استطيع أن أكتبه، فأنى كزوجة استطيع أن أضع تقاليد ونظما لكثير من نواحى حياتى الزوجية، وإكن ليس لكل النواحى . وفى حياة كل الزوجات اشياء لا يمكن أن تحكمها حلول ثابتة، بل يتصرفن حيالها بوحى الخاطر.. كل زوجة حسب نكائها!

وفكرت أن أكتب عنى «انا والناس»!

ان الزوج يعيش معك في البيت الصغير.. والناس يعيشون معك في البيت الكبير.. والتي تستطيع ان تكون سعيدة في بيتها

### der largi

الصغير، تستطيع ان تكون سعيدة في البيت الكبير..

واكثر من ذلك.. إنك لن تستطيعى ابدا ان تكونى سعيدة مع الناس، ان لم تكونى سعيدة مع ز وجك.. والعكس.. لن تكونى سعيدة مع الناس.. إن زوجك فى سعيدة مع الناس.. إن زوجك فى بعض نواحى علاقته بك هو مجرد واحد من الناس.. فإذا تعلمت فن معاملة الناس، تعلمت ايضا فن معاملة زوجك..

فن المناقشة مثلا.. إنك محتاجة الى مناقشة الناس، كما إنك محتاجة الى مناقشة روجك.. وأراؤك فى الأفلام السينمائية التى تقولينها للزوجك، هى نفسها الآراء التى تقولينها للناس، فإذا استطعت ان تكون لك آراء ناضجة، وان تسرديها بأسلوب ممتع ليس فيه حدة ولا تحد، كسبت إعجاب الناس واعجاب روجك!

هذا هو رأيي..

وأول ما يصادفني في معاملة الناس هو ما نسميه النفاق! وقد أردت أن أعرف: هل إنا منافقة؟

ومن عادتياًان أسكت عن اشياء كَثيرة لا تعجبني، فهل هذا السكون يعتبر نفاقا!!

لا أظن..

إنى دائما أسال نفسى قبل أن أقول رأيى: ماذا ستكون نتيجة أبداء هذا الرأى؟ فاذا كان نفعه أكثر من ضرره، قلته.. وإذا كان ضرره أكثر من نفعه، سكت!!

ولى صديقة تعودت أن تقول أرامها بصراحة وبانطلاق مهما كانت نتيجة هذا الرأى، وتقابلت مرة مع صديقة اخرى، وما كادت ترفع عينيها اليها حتى صرخت فيها: «أيه الفستان اللى انتى لابساه ده. الحقيقة أنه وحش خالص.. و.. و... » فماذا

# عبداعون

كانت النتيجة؟

اتهمت صاحبة الفستان صديقتى بأنها تغار منها، واتهمتها بقلة الأدب، ولم تقتنع برأيها، ثم بدأت هى الأخرى تشهر بذوقها في اختيار ثيابها!

وأعترف ان الثوب الذى انتقدته صديقتى كان «وحش خالص». ولكنى لو كنت مكانها لما قلت رأيى لأن مثل هذا الرآي لن يؤدى إلى نتيجة عكسية..

لو كنت مكان صديقتى، وكنت فعلا مخلصة لصاحبة الثوب، لانتظرت مناسبة قريبة، وبدأت أعرض عليها ألوانا أخرى من الثياب، سواء فى كتالوج، او من ثيابى الخاصة . دون ان اشير الى ثوبها او إلى نوقها، ثم اتركها تقارن بين ما اعرضه عليها وبين ما اختارته لنفسها .. ولا شك انى سأنتهى الى نفس النتيجة التى ارادتها صديقتى، وهى اقناع صاحبة الثوب بان ثوبها «وحش خالص»!

فقيمة الرأى، ليست في الرأى ذاته فقط، بل في طريقة ابدائه بحيث تقنع به الناس..

وهذا ليس نفاقا .

ولكنه فن..

وهو فن يحتاج إلى أعصاب قوية.. ويحتاج إلى إلاحساس بان كل واحدة منا محتاجة الى صداقة كل الناس، إلا اذا قررت أن بعض الناس لا يستحقون مداقتها..

ورغم ذلك فأذا نفسى أفقد اعصابى احيانا واقول آراء كذت فى غنى عنها . وآخر مرة فقدت فيها اعصابى كانت منذ ايام فى النادى الاهلى..

# زوجةأحب

#### . . .

انكم تعلمون أنى وزوجى واولادى، اعضاء في النادى الاهلى..

والنادى الاهلى يضم مجتمعا مصريا خالصا. ويضم كل خيرة المجتمع المصرى، وما يترتب على هذه الخيرة من عيوب واخطاء..

وقد عودت نفسى منذ التحقت بالنادى، على ان احتمل اخطاء مجتمعه. انها اخطاء تعودناها في بيوتنا، وفي الشارع، وبين اصدقائنا.. وبلغ من تعودنا عليها اننا اعترفنا بها كحقيقة في حياتنا، ولم نعد نناقشها.

ولكن كان هنا خطأ واحد في مجتمع النادى يثير أعصابي، ولم أتمكن ابدا من تجاهله.. وإذا نكرت لكم هذا الخطأ الآن، فلأني أصر على اصلاحه. لا لأني اريد التشهير بالنادى الذي احبه واحترمه واطمئن فيه على ولدى وابنتى. وإنما فقط لأني مصرة على الاصلاح.

ان بين النادى الاهلى فريقا من الرجال المحترمين - واقصد انهم فعلا محترمون - يواظبون على الحضور يوميا، ولكنهم لا يصحبون معهم أبدا زوجاتهم أو بناتهم أو أمهاتهم أو شقيقاتهم.. انهم يحضرون بلا نساء وعذرهم انهم متمسكون بالتقاليد القديمة التى لا تسمح «لحريمهم» بالتريد على النادى..

والعذر مقبول، اذا افترضنا ان عقلية هؤلاء الاعضاء عقلية رجعية.

ولكن هذه العقلية التي تفرض نفسها على «الحريم» لا تفرض نفسها على نفسها .. فإن أصحابها يأتون الى النادى ثم يبيحون

### توجة أحملا

لأنفسهم أن يجلسوا مع زوجات الآخرين، وشقيقات الآخرين، و وبنات الآخرين.. بل ان بعضهم يشترك ايضا في حفلات الرقص التي يقيمها بعض شباب النادي..

ولم أكن أحتمل..

لم اكن احتمل ان ارى واحدا منهم يجلس مع زوجة صديقه، ثم يمنع زوجته من ان تجلس مع نفس الصديق..

. إنه يؤمن بأن زوجته - لأنها شريفة وعريقة - لايجب ان تأتى الى النادى .. فماذا يعتقد فى زوجة صديقه ؟ اذا كان يعتقد انها ايضا شريفة وعريقة فلماذا لايحتج لدى صديقه على حضورها الى النادى؟ .. ولماذا لايطلب الى ادارة النادى ان تمنع عضوية النساء والبنات؟ وكيف يبيح لنفسه من الحقوق على زوجته ؟!

كان هذا الوضع يثيرنى.. وكلما فكرت فيه ركبتنى العفاريت .. ولم افكر طبعا فى أن امتنع عن التردد على النادى، ولا ان امنع بقية السيدات من التردد عليه احتجاجا على وجود هؤلاء الاعضاء.

ولكنى فكرت فى أن اطلب من ادارة النادى ان تخصص مكانا قصيا من النادى لكل عضو لايصحب زوجته معه، او لايسمح لها بالتردد على النادى .. وان يحاط هذا المكان بالستائر الكثيفة، حتى لايتمتع هولاء الاعضاء برؤية زوجات الآخرين، كما أن الآخرين لا يتمتعون برؤية زوجاتهم .. وكفاهم ان يتمتعوا برؤية بعضهم البعض .. بعيدا .. كالمنبوذين .. الى ان يؤمنوا برسالة النوادى الاجتماعية..

وطبعا لم أتقدم بهذا الاقتراح، ولكن حدث أن جاء واحد

# روحة أحمل

منهم، وجلس على مائدتنا .. فلم استطع ان احكم لساني فقلت :

-- امال فين المدام ١٩

واحمر وجهه، وتلجلج لسانه ثم قال وهو لايستطيع أن ينظر المرُّ:

- والله احنا ناس فالحين ياهانم .. ستتنا ماتعرفش تيجى النادي!

قلت وأنا أنظر اليه في تحد:

احنا كمان فلاحين .. واجوازنا علمونا ازاى نيجى النادى!!
وتدخل زوجى ليغير الموضوع، فقد كان يعرف ثورتى ..
وإكنى انتظرت الى ان قام العضو المحترم لينصرف من على
مائدتنا، فقلت له وإنا ابتسم كأنى أمزح:

- الدور الجاي مش حانقعدك معانا إلا والمدام معاك!!

ولم تأت «المدام» أبدا الى النادى .. ولم يجلس معنا ابدا من يومها !

والحمد لله .. ان عدد هؤلاء الاعضاء قلة في النادي لا تشوه جماله..

#### ...

أشد مايحيرنى فى معاملة الناس، هى معاملة الرجل الأعزب! أين مكانه فى مجتمع يضم أزواجا وزوجات؟

إنها مشكلة ، لابد ان كل زوجة عانت منها وفكرت فيها ..

فإذا ذهبت الى السينما انا وزوجى مثلا ، فهل يصح ان ندعو معنا صديقا اعزب؟

وإذا دعوناه .. هل ندعوه وحده، ام ندعو معه صديقة ليست

#### زوجة أجهد

متزوجة، حتى يكتمل لنا المظهر الاجتماعي الصحيح؟

واذا دعونا معه آنسة او سيدة ليست متزوجة ، فهل نتحمل نحن كلام الناس عندما يرون معنا صديقا اعزب، وصديقة ليس لها زوج .

إن الناس قد تعتقد أن هناك مشروع زواج ، وقد تعتقد ان بينهما حبا .. وقد .. وقد .. ولن يكف الناس عن الكلام وسيبتكرون الف حكاية وحكاية .. فما ذنبنا نحن لنتحمل مسئولية هذا الكلام؟!

واذا لم ادع صديقنا الاعزب الى السينما، وإنما دعوناه الى العداء مع فريق من الاصدقاء وزوجاتهم .. فأين أضعه على المائدة ١٠ هل اضعه بجانب احدى الزوجات واترك أحد الازواج وليس بجانبه سيدة ١٠ ام أضعه بجانبى – على يمينى – تكريما له وتخفيفا عن مصابه فى وحدته ١٠ ام اضطر ان ادعو سيدة ليس لها زوج أو أنسة ليتم الوضع الحسابي للبروتوكول الاجتماعي،

إنها حيرة كبيرة يسببها الرجل الاعزب..

وهى حيرة يتسبب عنها كثير من المصائب .. وإنا اعرف سيدات - من افضل الزوجات - لاكت سمعتهن الجالس، وتحدث عنهن الناس حديثا وقحا، لا لشيء إلا لأن لأزواجهن أصدقاء «عزاب» يصاحبونهم باستمرار. ويبدون معهم في كل مجتمع، ومعهم - مع الأزواج - زوجاتهم..

وانا أثور على هذه الاحاديث والشائعات .. ولكن هذه هي حال مجتمعنا!!

وقد تعودت أن أخالف المجتمع في كثير من تقاليده.. وتعودت

### أوالة أحد

ألا اهتم بكلام الناس، إلا في ما يمكن أن يؤثر على مركنزى الاجتماعى وحياتى الزوجية .. ولكنى رغم ذلك، حسبت حسابا كبيرا لاختلاط الاصدقاء العزاب بنا.

وقد قررت فيما بينى وبين نفسى، الا أدعو «العزاب» الى بيتنا الا فى الحفلات الكبيرة التى يزيد عدد المدعوين اليها على عشرة.. حتى يذوبوا فى هذا المجتمع الكبير ولا يبدو وضعهم الشاذ..

أما إذا أراد زوجى ان يدعو صديقا اعزب، أو بضعة اصدقاء عزاب الى البيت.. فانى اكتفى بأن أحييهم وأرصي بهم بصفتى سيدة البيت. ثم اجلس معهم قليلا الى أن تقدم القهوة او الشيكولاتة، ثم انسحب واترك الجلسة خالصة للرجال.

وقد حرصت ألا يكون لى – أنا وزوجى – صديق أعزب – «أنتيم» – اى صديق يدخل البيت لا تكليف.. فأذا كان لزوجى صديق أعزب «انتيم» فإني اتركه يخرج معه وحده، في غير الأوقات التي نخرج فيها معاً..

ولم تؤثر هذه «القرارات» في صداقة الرجال العزاب لنا.. بالعكس خيل الى أنهم ازدادوا احتراما لى.. ورغم ذلك فهناك سيدات كثيرات يخالفنني في مسلكي، ويتهمني بأنني متزمتة، واني «ازودها حبتين»

فما رأيكم؟..

...

لا تندهشوا عندما أقول لكم انى مازلت مؤمنة بنظام «المقابلة» اى يوم «الاستقبال»!

كانت والدتى - عندما كنت صغيرة - تحدد يوما كل اسبوع

### زوجةاحب

يزورها فيه صديقاتها يسمى يوم «المقابلة».. وكانت كل جاراتنا تفعل مثلها.. وبعضهن كن يحددن يوما واحدا في الشهر او يومين.. واذكر ان يوم مقابلة والدتى كان دائما يوم الاثنين.. اما خالتى فكانت تحدد لمقابلتها يوم الأربعاء من كل شهر..

وقد أهملت والدتى نظام المقابلة.. وكذلك فعلت كل جاراتنا.. وانقضى عهد هذا التقليد الجميل.. لا أدرى لماذا؟! ربما لان المجتمعات لم تعد قاصرة على النساء، وربما لان النوادى والجمعيات والسينمات والمطاعم سرقت من البيوت ندواتها النسائية.. سرقت «نظام المقابلة»!

ولكنى أعدت هذا النظام فى بيتى، وحددت يوم الاثنين من كل اسبوع – نفس اليوم الذى كانت تختاره والدتى – لتزورنى فيه صديقاتى، وكلهن الآن يعلمن أنى فى هذا اليوم أكون دائما فى البيت ابتداء من الساعة الرابعة مساء ولا أخرج منه.. وأكون ليضا مستعدة لاستقبالهن.

.. وأول مظاهر هذا الاستعداد هو أن امنح زوجي احمد الجازة مني!

وقد قررت لنفسى هذا النظام بعد أن لاحظت الملاحظات الاتنة:

● فى كل المجتمعات المختلطة اجد ان السيدات – بلا تعمد منهن -- ينفصلن عن الرجال.. كل طائفة تجلس فى ناحية، وكل طائفة تتحدث فى مواضيع لا تهم الطائفة الأخرى.. فلماذا لا تجتمع السيدات فى يوم خاص بهن، ليكن اكثر حرية.. وحتى يقلن كل ما عندهن، وبعدها يشتقن للرجال، فاذا اجتمعن بهم لم ينفصلن عنهم..

### نوجةاصد

● كثيرات من صديقاتى يعرضن زيارتى في أيام أكون فيها استعد للخروج.. ثم انهن لا يجئن في يوم واحد، بل كل منهن تجىء في يوم.. ومعنى ذلك أنى لو أردت أن أستقبل كل صديقاتى فلن أخرج من البيت أبدا.. فلماذا لا احدد يوما معينا أستقبلهن فيه وأنتهى!

● النوادى والمجتمعات المضتلطة لا تحقق الغرض من «المقابلة»! فان مجتمع السيدات الخالص له لذته وله تقاليده التى لا يمكن ان توجد فى المجتمع الآخر.. مثلا اذا أرادت صديقتى أن ترينى جوريها هل تفعل ذلك أمام الرجال.. مش معقول!

● انى فى هذا اليوم أستعد فعلا لاستقبال صديقاتى.. فأعد لهن الجلاش والشيكولاتة، وأستعد لأعرض عليهن كل جديد اشتريته.. وهو مالا استطيع أن افعله كل يوم..

لهذه الأسباب قررت أن اعود إلى نظام المقابلة..

فهل توافقنني؟!

وهل تفعلن مثله ١٩.



أريد أن أحدثكم عن الرقص.. الرقص الافرنجي!

وانا أعلم ان هذا الموضوع سيثير غضب فريق كبير من الناس الذين يعتقدون ان الرقص عيب... وكفر.. ورجس من عمل الشيطان!

ولكننا لم نعد نستطيع أن نتجاهِل الرقص.. لقد أصبح حقيقة واقعة في حياتنا الاجتماعية.. واولادنا يرقصون.. ويناتنا يرقصن.. وكل القصص الصرية والافلام المسرية تصور

# روجد احدل

مشاهد الرقص.. وموسيقانا نفسها اصبحت تانجو، ورومبا، وسامبا.. وروك أندرول.. وسيأتى قريبا اليوم الذى يقف فيه عبدالحليم حافى يغنى، والناس يرقصون.. تماما كفرانك سيناترا، وبنج كروسبى..

فما هي تقاليد الرقص؟!

ومع من نسمح للبنت او للزوجة ان ترقص؟!

لقد كنت وأنا فتاة – قبل أن أتزوج – لا يسمح لى بالرقص إلا مع عدد قليل جدا من شبان العائلة.. أخى، وزوج أختى، وابن عمى.. وفى حضور أمى، وطنط، وباقى عجائز العائلة.. ولم يكن هذا يحدث إلا مرات نادرة، وفى مناسبات خاصة.. اما باقى الايام.. فكنت ارقص مع صديقاتى.. وأرقص احيانا «كفالييه» واحيانا «دام» واعتقد أن كل البنات يرقصن مع بعض.. فى البيوت، وفى عنابر الداخلية.. سواء برضاء العائلة أو بغير رضائها.. وهن يرقصن بعضهن مع بعض فى انتظار اليوم الذى يستطعن أن يرقصن فيه مع الرجال..

وبعد أن تزوجت قرر زوجى ألا نرقص، لا أنا ولا هو، رغم انه يستطيع أن يرقص واحيانا يحب أن يرقص.. وهو قرار يصدره كل زوج فى الشهور الأولى من الزواج، وهو لا يزال «زوج جديد حمش».. ولكن هذا القرار لا يلبث أن يفتر ويفقد قوته على مر الشهور.. ويبدأ كل زوج يرقص مع زوجته.. وقد دف عتنا للناسبات والظروف الاجتماعية الى أن أرقص مع زوجي، شم بدأنا نضع «لستة» أو قائمة بأنواع الرجال الذين اسمح لنفسى بان أرقص معهم.

وكان الشرط الأساسي في الاختيار هو ان يكون الرجل ذا

# توجةاحيد

عقلية تسمح له بان يحترم الرقص، ويفهمه على حقيقته.. وحقيقة الرقص هو أنه موسيقى، ورياضة، وتسلية بريئة. فالرجل الذي لا يهتم بالموسيقى، ولا يعتبر الرقص رياضة، ومجرد تسلية بريئة لا يصح الرقص معه..

ولا يصح أن أرقص أيضا مع رجل لا يسمح لزوجته وبناته بالرقص لأن معنى هذا أنه لا يفهم الرقص، وانه يعتبره عيبا، فلا يصمح أن يرتكب هذا العيب مع سيدة أخرى..

كما لا يصبح أيضا أن أرقص مع رجل غريب، لا أعرفه، ولا أعرف زوجته وعائلته كلها..

وعندما ترقص السيدة، فيجب أن تعلم أنها السينولة عن سلوكها أثناء الرقص وعن سلوك الرجل الذى يراقصها.. وقد رأيت سيدات كثيرات يبالغن فى حركات الرقص، ورأيت سيدات يبالغن فى الاستسلام للرجل فتلقى الواحدة بنفسها فى صدره، يبالغن فى الاستسلام للرجل فتلقى الواحدة بنفسها فى صدره، وتسمح لضدها بأن يلامس خده.. وكل هذا ليس من تقاليد الرقص، حتى فى أورويا نفسها.. يجب أن تراعى السيدة اثناء الرقص، اتزان خطواتها وحركاتها.. ويجب أن نفرق بين رقص فتاة لم تبلغ العشرين، ورقص سيدة متزوجة سواء تعدت العشرين أم لم تتعدها.. ويجب أن تحتفظ السيدة – والفتاة – العشرين أم لم تتعدها.. ويجب أن تحتفظ السيدة – والفتاة على هذه المسافة يجب الا تلقى ذراعها كله فوق كتفه بل تكتفى بأن تلمس كتفه بكفها، وتترك ذراعها كله فوق كتفه بل تكتفى بجب ألا ترقص السيدة أو الفتاة مع رجل واحد طوال السهرة، أو ترقص مرتين متتاليتين بل يجب أن ترقص مع كل الرجال الحيطين بها، حتى لا يفهم الرقص على غير معناه..

# زويداحيد

هذه هى بعض تقاليد الرقص – لا كلها – وخير لنا ان نضع للرقص تقاليد، بدل ان نتجاهله.. فإنى لن استطيع ان امنع ابنتى من الرقص، ولكنى استطيع ان اعلمها.. ما هو الرقص!

...

إن الحديث متعة.. متعة كبيرة..

والاستماع متعة.. متعة كبيرة أيضا!

ولكن أغلب الناس لا يتنوقون هاتين المتعتين.. أو لا يدرون كيف يتنوقونها.. وفي كل الاجتماعات أو «الزيارات» تجد الناس يتحدثون ويستمعون في وقت واحد.. فيفقدون لذة الحديث ولذة الاستماع..

وفى معظم «الزيارات» تجد كل اثنين من المدعوين يتحدثان فى موضوع على حدة.. فإذا كان هناك عشرة مدعوين، تجد أن هناك خمسة مواضيم – على الأقل – تبحث في وقت وإحد..

والحديث المستع ليس هو الحديث الذي يدور حول سيرة الناس، وليس هو الحديث الذي يثير الضحكات وتتخلله نكات مفتعلة، وخفة دم متعمدة.. أبدا.. إن الحديث المتع هو الذي يدور حول موضوع يهم السامعين.. ولباقة المتحدث هي في اختيار هذا الموضوع!

والمسئولة عن كل هذا هي ست البيت أو صاحبة الدعوة..

فست البيت مسئولة أولا عن اختيار مدعويها بحيث لا يكون بينهم تنافر.. فلا تدعو واحدا من الغرب، وواحدا من الشرق.. بل يجب أن يكون بينهم رابط.. إما معرفة سابقة، أو اهتمام متبادل بمعرفة بعضهم بعضا، أو مزاج مشترك..

# زوجة احبد

وست البيت مسئولة عن إدارة دفة الصديث.. فلا تترك الحديث يفتر، أو يتعدد. وليس معنى هذا أن تتولى هى الحديث كله.. بل يكفى دائما ان تثير موضوعا وتترك مدعويها يتناقشون فه..

وأنا أحاول دائما أن أعرف أى الكتب قرأها اصدقائى، وأى الأفلام شاهدوها، وأى الرحلات قاموا بها، قبل أن أدعوهم.. ثم انتهن فرصة دعوتهم وأطلب من أحدهم - بطريقة تبدو غير متعمدة - أن يروى لنا الكتاب الذي قرأه اخيرا، أو قصة الفيلم الذي شاهده، أو ذكرياته عن الرحلة التي قام بها..

وقد نجحت فى ذلك إلى حد كبير.. وأصبحت كل صديقاتى يفعلن نفس الشىء.. واصبحنا نقضى أمسيات ممتعة نسمع فيها حديثا عن الديانة البونية مثلا، أو عن القنبلة الذرية، أو عن تفسير القرآن.. الخ.

ولم تكن هذه الأحاديث تلقى علينا بشكل محاضرات.. بل كانت تلقى بشكل بسيط تتخلله المناقشات، والتعليقات الخفيفة..

واصبحت زياراتنا التي تجمع بين الزوجات والأزواج، زيارات مفيدة بقدر ما هي مسلية..

واكتشفنا جميعا متعة الحديث.. ومتعة الاستماع..



أريد أن احدثكم عن.. الديك الرومى!

لم أحضر دعوة إلى الغداء أو العشاء إلا وجدت على المائدة.. ديكا روميا!

باذاه

## زوجةأجيد

ما قيمة هذا الديك الرومى؟ ولماذا يكون الديك الرومى شعارا لتكريم الضيوف؟! من أين استوربنا هذه العادة؟

لا أظن أن حاتم الطائى أو الخلفاء الراشدين كانوا يذبحون لضيوفهم ديكا روميا!!

وأنا شخصيا لا أحب لحم الديك الرومى، وأفضل عليه الفراخ.. والحمام.. والموزة. واعتقد أن معظم الناس مثلى.. واكنهم فقط يتظاهرون بتفضيل الديك الرومى حتى لا يتهموا بائهم لم يتعودوا أكله!

والديك الرومى دائما تعقبه مشكلة فى تقطيعه وتوزيعه للضيوف.. اذا قطعناه بالشوكة والسكين استغرقنا وقتا طويلا، وقد نتهم بالقنزحة.. وإذا قطعناه أو مزقناه بأيدينا كان منظرنا ومنظره لا يسر الناظرين.. وريما كان هذا هو السبب الذى جعل من تقاليد الديك أن يقوم بتقسيمه وتوزيعه الرجال.. لا السيدات.. لأنه ديك.. ولأنه يحتاج إلى مصارع حتى يخضع له!!

ومنذ أن بدأت حالتنا المالية تسمح بإقامة المآدب، ودعوة الأصدقاء الى الغداء او العشاء، قررت بينى وبين نفسى ألا أقدم الديك الرومي على مائدتي ابدا.. والا اقدم الحمام ايضا.. لأن الحمام اذا قدمته مشويا اتعبت الضيوف في أكله سواء أكلوه بالشوكة والسكين أو أكلوه بأصابعهم.. وإذا قدمته على طريقة «الحمام المخلى» اتعبت نفسى لأنه يحتاج في إعداده الى دوشة دماغ.. والحمام لا يكون لنيذا الا اذا أكلناه بالراحة.. اي عندما نجتمع على المائدة وليس معنا غريب من الضيوف..

إنما أقدم على مائدتي دائما.. الفراخ.. واصناف اللصوم

## تعاص

التعددة.

ومهما كانت أهمية المأنبة التي اقدمها فإني لا أقدم أبدا على مائدتي أكثر من ثلاثة اصناف أو اربعة على الاكثر.. والجهد الذي ابذله هو – كـمـا سـبق أن قلت – إجادة إعداد هذه الاصناف، وفي جمال تقديمها..

ولم الحظ مرة أن ضيوفى قاموا من على المائدة جوعانين.. بالعكس. انهم يقومون فى منتهى الشبع، وكل منهم يتمنى أن يتكل صوابعه عقب كل طبق..

وفي كثير من المآدب الأخرى التي تزدحم بأصناف الطعام.. لاحظت ان الضيوف يقعون عادة في حيرة، فهم لا يستطيعون ان يأكلوا من كل الأصناف وإلا أصيبوا بالتخمة.. وماتوا.. وفي الوقت نفسه لا يستطيعون ان يستقروا على صنف أو صنفين لأن عيونهم تكون زائغة على بقية الاصناف. وتنتهى هذه الحيرة بأن يبدأ الضيف في تذوق كل صنف دون أن يتمتع به متعة كافية.. وتنتهى كذلك بأن يقع كثير من الضيوف ضحية اغراء كثرة الاصناف فيصابوا بالتعب بعد الأكل، ويغلب عليهم الكسل، ويتقرغوا لعملية الهضم ويكون الانتهاء من العشاء بمثابة الانتهاء من السهرة، فيعودوا إلى بيوتهم.. و «تبوظ» الدعوة.

وشيء آخر.

أنا لا «أعزم» أبدا ـ أثناء جلوسنا على المائدة ـ على الأكل.. أو على الشراب.. ولا ألح على أحد بأن يأكل أكثر مما يطيق أو يشرب على المائدة، وبعد ذلك فالضيوف أحرار.. لأنى أعتقد أن الأكل والشرب من أخص شئون الإنسان ولايجب أن يتدخل فيهما إنسان آخر.. كما إنى اعتقد أن عهد الخجل «والتعزز»

### زوجةأحيد

على المائدة قد انتهى.. وبدل أن يضبع الوقت فى «والنبى كمان الحتة دى».. و«الله لأنت واكل كمان»... «طيب عشان خاطرى دوق طاجن الفريك».. بدل كل هذا، استطيع أن أدير على المائدة حديثاً مسلياً خفيفاً، يفتح النفس.

...

ماذا نفعل إذا كان الزوج مشغولاً.. مشغولاً دائماً؟ هل تجلس الزوجة في البيت، وحيدة حزينة، إلى أن ينتهى الزوج من عمله ويعود إليها؟

أم تخلق لنفسها بنيا خاصة تعيش فيها بلا زوج؟

إن هذه المشكلة لاتثار إلا إذا كان الزوج مشغولاً جداً.. وهو لايكون «مشغولاً جداً».. إلا إذا كان يعمل أكثر من عشر ساعات يومياً ... فالزوج الذي يعمل في الصباح، وفي فترة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساء لا يعتبر مشغولاً.. ولا يحق لزوجته أن تشكو أو أن تثير مشكلة.. ولكن هناك ازواجاً مشغولون حقاً.. أطباء وصحفيين.. واصحاب شركات.. يعملون في اليوم أكثر من عشر ساعات.. وأنا أعرف سيدة يستيقظ زوجها من النوم في الساعة الثامنة ويضرج من البيت ليكون في مكتب الساعة العاشرة، ثم يعود في الساعة الثالثة بعد الظهر.. يأكل وينام حتى الساعة الخامسة والنصف، ثم يضرج إلى مكتبه مرة ثانية ولايعود إلا في الساعة الثانية صباحاً!

ماذا تفعل مثل هذه الزوجة ومثيلاتها؟

بعض هؤلاء الزوجات اتفقن مع ازواجهن على أن تكون لهن عرية الخروج والنهاب إلى السينما والاشتراك في الحفلات وحدهن -- بلا أزواج -- وهؤلاء الزوجات يبحثن عادة عن صديقات

#### زوجةأحمد

متزوجات من رجال ليسوا «مشغولين جداً» ويخرجن معهن في صحبة ازواجهن . ازواج الصديقات.

وأنا لا أوافق على هذا التصرف...

لا لأنى متزمتة، ولا لأنى رجعية . بل لأن المظهر نفسه لا يعجبنى.. ولا أحب أن أظهر به.. فالزوجة عندما تذهب إلى السينما أو إلى حقلة، بلا زوجها، حتى لو كانت مع أخيها أو اصدقاء موثوق بهم.. تبدو كأنها خرجت بلا تواليت.. بلا زينة وبلا ستر . وتجد نفسها بين بقية الزوجات والازواج، لايصه ومايصه.. ولا طعم لها .. فهى لاتستطيع أن تتصرف تصرف الزوجة الكاملة لأن زوجها ليس معها. ولاتستطيع أن تتصرف تصرف سيدة بلا زوج، لأنها فعلاً متزوجة..

وقد جاء الوقت الذي أصبح فيه زوجي من هذا النوع المشغول.. واحترت ماذا أفعل.. وقررت في مبدأ الأمر أن أبقى في البيت ما دام زوجي باقياً في مكتبه.. فهو يتعب من أجلى ومن أجل أولادي ويجب أن أشاركه في تعبه.. ولكني بعد عدة أيام لم استطع احتمال البيت، أن زوجي في مكتبه يعمل ويقابل الناس، أما أنا فأني وحيدة في البيت. وفراغ كبير من حولي. خصوصا الأولاد في المدرسة.. وقررت أن املاً هذا الفراغ، فتعودت أن ادعو صديقاتي إلى حفلات بسيطة في الصباح أو بعد الظهر.. للسيدات فقط.. وقررت أن اساهم في أعمال جمعية تحسين الصحة.. الأعمال التي لاتطلب مني اللف والدوران على تحسين الصحة.. الأعمال التي لاتطلب مني اللف والدوران على نفسه أن أذهب إلى السينما أو إلى أي حفلة مختلطة وحدى.

# زوجةاحمد

يوماً في الأسبوع ليأخذني إلى السينما ثم نتناول عشماطا في الخارج ووافق زوجي!!

•••

حرمت خلاص..

حرمت أن أتبخل فى شئون الناس حتى لو كانوا من أعز الأصدقاء، أو حتى لو كانوا من أفراد عائلتى..

واسمعوا سبب هذه التوبة التي أعلنتها..

منذ شهور خطبت ابنة بنت خالتى إلى شاب يشغل وظيفة وكيل نيابة فى إحدى مدن الصعيد، وهو عريس كامل رائع.. عقبال بنتى زيزت!

وبدأت العائلة كلها تهتم بجهاز العروس.. وبدأنا ـ نحن سيدات العائلة ـ نجتمع كل يوم لنقرر ما نشتريه..

وكان رأيي ألا نشترى شيئاً من الأثاث.

نشترى الثياب كاملة - وزيادة شوية - ونشترى الحلى، ولكن لا نشترى الثياث كاملا فالعروسان سينتقلان بمجرد عقد القرآن إلى مقر عمل العريس فى الصعيد.. ولن يقيما هناك الى الابد.. ربما عاما أو عامين، ثم ينتقلان إلى مدينة أخرى.. وهكذا إليان يستقرأ فى القاهرة.. فحرام أن نشترى اثاثا كاملا لبيت مؤقت.. خصوصا وأن هذا الاثاث سيتعرض للمرمطة كلما أنتقل الزوجان من بلد إلى بلد ، بل أن نقله سيكون عملا ثقيلا عليهما..

وكان رأيى ان نجهز العروس بجهاز «سفرى» يوفر الراحة ولا ينقصه الجمال.. انما يشترط فيه أن يكون خفيفا، بسيطا، يتحمل المطة، ولا يكلف غاليا.. ونوفر النقود لنضعها باسم

#### زوجلاأحبد

العروس فى احد البنوك، حتى تؤثّث بها بيتا كاملا عندما تستقر فى القاهرة.

ورفض اقتراحى بأغلبية الأصوات!

وخبطت ابنة لخالتي على صدرها وهي تقول:

- حرام علیکی. ده انا مالیش غیرها.. عایزاها تدخل بجهاز سفری.. لیه.. فقرا.. مالهاش حد.. یعنی لو کانت بنتك زیزت کنت عاملتی لها کده؟!

قلت:

- ايوه. كنت عملت لها أقل من كده!

قالت:

- والناس تقول ايه؟

قلت:

 یا ستی اکتبی شیك للعروسة بالف جنیه، وحطیه فی برواز یتعلق فی الصالون، علشان الناس تعرف انك ما بخلتیش علیها بحاجة!

قالت في حدة!

- لأ.. بنتى لازم تتجهز زي أحسن بنت في مصرا!

وغضبت منى ولم تعد تشركنى فى الاجتماعات التى تعقدها مع سيدات العائلة.. وبدأت تطوف على محلات الأثاث لتشترى «طقم مذهب» و «اودة سفرة».. و«أودة نوم كابيتونيه» الى آخر القائمة المعروفة!

ولم تقتنع برأيى إلا العروس نفسها ومعها العرس.. وظلا يلحان على الأم حتى رضخت اخيراً - رغم أنفها - رضيت بأن

#### زوجة احمد

تشترى أثاثا خفيفا سبهل النقل، ويتحمل المرمطة..

ولكنها لا تزال غاضبة منى..

...

حفلات الكوكتيل..

يبدو أننا - نحن الزوجات - أصبحنا مضطرات لان نفسح فى حياتنا مجالا كبيرا لحفلات الكوكتيل.. وقد كانت هذه الحفلات مقصورة - زمان - على دور السفارات والدوائر الأجنبية.. ولم يكن لزوجى علاقة لا بالسفارات ولا بالدوائر الاجنبية.. ولكن العدوى انتقلت الى المجتمع المصرى، خصوصا مجتمع رجال الأعمال والشركات المصرية.. وكل الفرق بين الحفلات الأجنبية والحفلات المصرية أن الأولى تسمى «كوكتيل» والثانية تسمى «شاى»!

وأنا أكره هذه الحفلات سواء كانت كوكتيل، أو شاى.. واكاد اجزم انها دعوة الى النفاق.. فأنت ـ فى هذه الحفلات ـ مضطرة أن تبتسمى طوال الوقت، وأن تقابلي وجوها لا يهمك أن تقابليها ورغم نلك ترحبين بها، ومضطرة أن تتحدثي في عشرات المواضيع دون أن تتمتعى بالحديث في موضوع واحد.. ولكنكن تعلمن أن زوجي محام، وقد اصبح عضوا في مجلس ادارة احدى الشركات، وهو مضطر بحكم عمله إلى التردد على هذه الحفلات، سواء بحكم المجاملة لصاحب الدعوة أو بحكم رغبته في التمهيد لبعض عمله.

ويجب أن أذهب معه، حتى نستكمل المظهر الاجتماعي الجديد.. ودور الزوجة هنا اكثر من مجرد مظهر، إنها عنوان لشخصية زوجها الحقيقية، وعلى حسب تصرفاتها خلال الحفلة

#### رُوجِةِ أَحِيك

يحكم الناس على زوجها، وعلى شخصيته..

وقد حاولت أن أضع لنفسى تقاليد أتبعها خلال هذه الحفلات!

قـررت أولا ألا أحـاول لفت الأنظار إلى، لا بالتـياب التى ارتديها، ولا بتصرفاتى.. فكنت اختار دائما قبعة على رأسى.. قبعة جميلة ولكنها ليست شاذة ولا لافتة للنظر.. وكنت اتحلى بأقل ما يمكن من الحلى.. واحاول ان يكون «التواليت» اخف مما أضعه في السهرة..

هذا من حيث المظهر..

أما من حيث التصرفات، فقد قررت عندما أكون في حفلة شاي أو كوكتيل، ألا اقضى طوال الوقت مع «شلة» واحدة، او مع «كوبل» واحد.. بل يجب أن اختلط بأكثر عدد من المعوين.. والا امنح كل «شلة» أو كل زوجين من وقتى اكثر من عشر دقائق.. فهذه هي طبيعة هذه الحفلات..

وكنت أتعمد فى أحاديثى ألا اختار موضوعا يتطلب بحثا طويلا، وأخذا وردا.. أما إذا صادفنى مثل هذا الموضوع، فإنى ادعو محدثى أو محدثنى إلى بيتى وارتبط معه بموعد لنكمل باقى حديثنا فى جلسة خاصة.. أنا وزوجى طبعا!

والحديث يجب أن يكون دائما بصوت هادىء، وأسخف ما يمكن فى هذه الحفالات أن ترتفع ضحكة سيدة بحيث يلتفت اليها كل المدعوين.. لو حدث لى هذا، لقتلت نفسى..

وليس المفروض في هذه الحفلات ان ناكل حتى نشبع.. إنما يكفى دائما قطعة واحدة من «الجاتوه» أو «البيتي فور» بجانب فنجان الشاى او «كوب «الليموناده».. فإن الاقبال على الاكل

## وويةأجين

يشرء منظر السيدة، ويلهيها عن وظيفتها الاجتماعية التي يجب ان تؤديها في مثل هذه الحفلات.

هذه هى التقاليد التى وضعتها لنفسى عندما أدعى إلى حفلة «كوكتيل» أو حفلة شاى، وقد نجحت معى هذه التقاليد حتى الآن... خريوها..

...

ظاهرة اجتماعية خطيرة..

وهى ـ والحمد لله ـ ليست ظاهرة منتشرة، حتى نبحثها ونضع لها تقاليد ونظما، ولكنها مجرد حالات فردية .. ورغم ذلك فهى حالات تصادفنا كثيرا فى حياتنا ونضطر أن نواجهها ..

كيف نعامل الزوجة الخائنة

كيف يعاملها المجتمع.

إننى شخصيا لا أحب أن أتهم أى زوجة بخيانة زوجها مهما تحدث عنها الناس.. إنه اتهام خطير ويجب ان نحاسب انفسنا قبل توجيهه.. ونتقى الله فى اعراض الناس.. ولكن هناك حالات لا نستطيع ان نتجاهلها.. حالات صريحة وأضحة، لا تخفى الاعلى زوج طيب، او مغرور..

فكيف نواجه هذه الحالات؟

لقد عودت نفسى ألا أردد أى أتهام يوجه إلى أى زوجة.. قد تكون -- رغم كل شىء -- بريئة، وإذا لم تكن بريئة، فإنى أكسب فيها ثوابا بالسكوت عن ترديد قصة خيانتها، وأحمى بيتى من أن تدخله هذه الريع العفنة..

وقد عودت صديقاتي أيضا على ألا يرددن امامي قصص

#### وجةأعيد

خيانة الزوجات.. فإذا ربينها، تجاهلتها وأظهرت من البرود ما يكفى لتكف السنتهن عن هذا الحديث..

أما الزوجة الخائنة نفسها – إذا كانت من صديقاتى – فإنى لا اسمح أبدا بأن تطلعنى على سرها، بل لا اسمح لها أبدا بالدفاع عن نفسها، اذا حاولت الدفاع.. إن الحديث كله أصده عن أذنى وعن بيتى.. فإنها أذا أطلعتنى على سرها أصبحت مسئولة معها عن سلوكها.. وحشرت نفسى فى موضوع لا يشرفنى ولا يشرف بيتى.. وإذا سمحت لها بالدفاع عن نفسها، فإن دفاعها سينتهى حتما برواية قصص زوجات أخريات.. وهو ما لا أحبه.. وقد ينتهى هذا الدفاع بأن أصدقها فى حين أنها تكون كانبة.. أو لا أصدقها فى حين تكون بريئة . والحل الوحيد حتى أخلص نفسى من كل هذه الاحتمالات، هو أن أحترم نفسى، وإفرض عليها أحترامى.. فلا تتحدث فى هذا المضوع أمامى!

وهذا التجاهل القاسى لموضوع الضيانات الزوجية، جعل معظم الزوجات يهرين من صداقتى ويتهمننى بالقنزحة وثقل الدم، والحنبلة.. وهو اتهام استطيع ان احتمله اكثر من احتمالى الذج بنفسى في مشاكلهن..

ولو كان المجتمع كله يواجه الخيانة الزوجية بهذا التجاهل القاسى، لكان تجاهله عقابا صارما لكل زوجة خائنة.. الى حد تضطر معه الى الإقلاع عن الخيانة، حتى تظل محتفظة بمركزها وكيانها الاجتماعى..

وهناك حالات اكثر شذوذا..

هناك حالة الزوجة التي تصرعلي أن تجعل من عشيقها

#### زوجةأحيد

صديقا لزوجها.. ثم تصحب الاثنين فى كل مكان.. وقد يكون العشيق متزوجا هو الآخر.. فيخرج الأربعة معا، الى كل المجتمعات العامة والخاصة.. والألسن الحداد تستقبلهم وتودعهم، وهم لا يأبهون.. وزوج الضائنة وزوجة الضائن، لا يشعران..

هذه الحالة، هى أخطر حالات الخيانة الزوجية.. وأنا لا أسمح لهذه «الحالة» بأن تدخل بيتى ابدا.. ولا اعترف بوجود اشخاصها حتى لو كانوا من اصدقائنا.. واحيانا كثيرة اصادف هذه «الحالة» فى السينما، او فى حفلة، فأتجاهلها، واتجاهل تحية اشخاصها واحيانا كثيرة أجد نفسى مضطرة الى دعوة الاربعة الكرام الى حفلة اقيمها.. فأصر على ألا ادعوهم معا.. ادعو الزوجة الخائنة وزوجها ولا أدعو معها الزوج الخائن

ان بيتى بيت شرعى.. ولا يمكن أن تدخله إلا الاوضاع الشرعية مهما كانت الظروف..

وقد تكون تصرفاتي هذه كلها تصرفات سلبية.. ولكنها تكفى.. ولو اجمع عليها المجتمع، واتبعها، لطهر نفسه بنفسه.. فالمجتمع يستطيع أن يضع تقاليد، أما العقوبات فهي من شأن القانون..

9.0.0

أنا اكره الزوج الخائن..

أكرهه موت..

وريما تشاركني كل الزوجات في هذه الكراهية، فإن الزوجة عندما تسمع بقصة زوج يخون زوجته، تتذكر توا، ودون تعمد

## زوجة أحمل

منها، وتتصور أنه هو الآخر يخونها، أو يمكن أن يخونها، وإنها قد تكون مغفلة!

وكل الزوجات وأنا منهن - يخفن على ازواجهن من مصاحبة الخونة .. اقصد الازواج الخونة .. حتى لا تصيبهم العدوى .. لذلك فهن يتعمدن ألا يرجبن فى بيوتهن بالأزواج الذين يعرفن عنهم الخيانة الزوجية، ويتعمدن أن يحملن عليهم بالسنتهن حملات عنيفة أمام ازواجهن ..

وقد تعودت أن اقابل كل زوج تعرف عنه خيانة زوجته ببرود.. وألا أفسىح له مكانا في بيتي.. وإن اضعه عند حده وأسخفه، كلما حاول أن يتباهي بخيانته أو بخفة دمه..

ولكنى لم اتعود أبدا أن أردد أخبار هؤلاء الازواج.. ولم اتعود أبدا أن انقل أخبار زوج «فلانة» الى زوجته.. انها جريمة.. جريمة بشعة أن تتطوع سيدة بأن تنقل أخبار الزوج الى زوجته..

وليس هناك انسانة تستحق الاحتقار، بل وتستحق الشنق، اكثر من هذه الانسانة التي تمسك بسماعة التليفون وتتصل بزوجة لتنبئها ان زوجها يخونها.. ولو كان القانون في يدى لأصدرت تشريعا يقضى بمعاقبة كل سيدة ترتكب هذا الجرم بالأشغال الشاقة المؤبدة.. فإنها تتسبب في خراب بيت، وتشريد أولاد، وعذاب زوجة..

والخيانة الزوجية لا يتم أثرها ولا تبدو بشاعتها الا بعد أن تعلم بها الزوجة.. فإذا لم تعلم بها الزوجة، مرت بسلام.. واصبح حزاء مرتكبها في الآخرة لا في الدنيا..

وقد سمعنا عن أزواج كثيرين خانوا زوجاتهم لفترة ما، ثم تابوا.. انتهت نزوتهم.. وعادوا الى حياة زوجية صالحة.. دون ان

## توجداعين

تدرى زوجاتهم شيئا او تتزعزع ثقتهن فيهم، أو يصيب بيوتهن أى مكروه.. او تتأثر كرامتهن، فان كرامة الزوجة لا تتأثر إلا إذا علمت بالخيانة، اما اذا لم تعلم بها ـ حتى لو وقعت ـ فلن تتأثر..

إنى - كما قلت - اكره الازواج الخائنين، ولا أفسح لهم مكانا في المجتمع الذي اعيش فيه .. ولكنى في الوقت نفسه ادعو لهم بالتوبة ليعودوا إلى بيوتهم أزواجا صالحين.. وأدعو الله أن لا تعلم زوجاتهم بخبر خيانتهم حتى لا تجرح كرامتهن، وتخرب بيوتهن، ويتشرد أولادهن.. فإن الزوجة عندما تعلم بخيانة زوجها ولو مرة واحدة، وليوم واحد، سيبقى أثر هذه الضيانة في كل حياتها، وكل تصرفاتهم..

وقانا الله نحن الزوجات؟!

# ...

رمضان. كل سنة وانتم طيبون!

وأنا أصوم رمضان.. والصيام لا يكلفنى كثيرا من الجهد فقد تعودت عليه من صغرى، وكل الجهد الذى ابذله هو فى توفير كل مظاهر رمضان.. فأنا احرص على شراء المسرات، وعلى تقديم الكنافة والقطايف على مائدتى. بل إنى أحرص على ان اشترى لابنى وابنتى فوانيس رمضان، رغم انها لا يلعبان بهذه الفوانيس كثيرا، واحرص اكثر من ذلك على هذه الجلسة العائلية التى نجلسها مجتمعين قبل الافطار ويعده، واحرص على ايقاظ البيت كله ساعة السحور، رغم انى شخصيا لا اتناول فى السحور إلا كوبا من عصير قمر الدين وكذلك زوجى.

لماذا أحسرص كل هذا الحسرص على توفسيسر كل مظاهر رمضان؟!

### زوجة أحبد

لأنى اعتقد أن هذه الظاهر تكون جزءا من شخصيتنا.. وبقاليدنا.. وبريط حاضرنا بماضينا..

إن هذه المظاهر تذكرنى بأيام رمضان التى كنت اقضيها فى بيت أبى وأنا صغيرة.. ومنظر أولادى وهم يقومون نصف نائمين ساعة السحور، يبعث السعادة فى نفسى، وأرى صباى فى صباهم، واتخيل نفسى عندما كنت طفلة وأصر على أن أشارك العائلة فى طعام السحور لا لشىء إلا لأبدو كأنى كبيرة.. كأختى وأمى!

وإذا لا أدعو أحدا الى «عزومة» إفطار فى رمضان.. بل احرص على أن يكون الشهر كله عائليا، نعيش فيه على راحتنا، بالبيجامات والشباشب.. وتجتمع العائلة قبل الافطار وبعده لنروى القصص والحكايات للأولاد.. وولائم الافطار فى رمضان دائما فاشلة لأن المدعوين يفدون وهم متعبون من أثر الصيام، ثم يكونون أكثر تعبا بعد الافطار من إثر الاقبال على الأكل.. ولذلك فدعوات رمضان يجب ان تبدأ بعد الافطار بساعتين على الأقل..

قلت لكم إنى أصوم.. ولكن الغريب انى «اتخن» على الصيام، ويزداد وزنى.. وأكاد أجن.: رغم انى لم أتعود ان أكل كشيرا ساعة الافطار، ولا في السحور!

وقد بحثت عن اسباب زيادة وزنى، فاكتشفت ان هناك إحساسا داخليا خفيا يدفعنى الى «الرمرمة» فيما بين الافطار والسحور، فلا تكف يدى عن تناول المكسرات والحلوى.. وهذه الاحساس الخفى مترتب على الصيام نفسه، فيخيل الى دائما انى لم أكل كفاية، وأنى فى حاجة الى تخزين كمية من الطعام فى معدنى لتعيننى على صيام اليوم التالى..

### زوجةأحد

وقد تنبهت لنفسى، واستطعت ان اقاوم هذا الاحساس، وان اقنع نفسى بان الصيام لا يستلزم منى تضزين الطعام فى معدتى، وإن أكل ما فيه الكفاية ساعة الافطار.. وبذلك استطعت ان احتفظ بوزنى خلال شهر رمضان..

مرة ثانية.. كل سنة وانتم طيبون، وأرجو ألا يزيد وزن الزوجات خلال الشهر المبارك..

...

صديقتى إنجى رشدى - الصحفية المعروفة - غاضبة منى.. وهى تتهمنى بأنى أعطى لزوجى، وللرجل عموما، حقوقا لا يستحقونها.

وفى الأسبوع الماضى زارتنى وثارت ثورتها الأنيقة الحلوة التى تعودتها.. كيف أنصح الزوجات بعدم الذهاب الى السينما اذا كان الازواج مشغولين، او إذا كانوا لا يحبون السينما.. وكيف.. وكيف.. وأكملت قائمة الاتهام، التى استغرق سردها نصف ساعة.. بلا توقف!

وقلت لإنجى: انى لا اعطى الرجل حقا على.. بل اعطى الرجل حقه، واحتفظ بحقى لنفسى.. فاذا كنت لا اذهب الى السينما الا مع زوجى فلأن هذا هو حقى، لا لأنه حقه.. حقى ان ابدو بجانبه لأحتفظ بمظهرى كاملا وليسليني، ولأزهو به..

فإذا كان زوجى مشغولاً، فإنى افضل ان انتظره حتى اقتضيه حقى، بدل أن أذهب وحدى، فكأنى تنازلت عن حقى، فيه..

ثم إنى من ناحية البدأ، لا أفكر بعقلية المرأة التي تتحدى الرجل.. ولا أحب أن أجعل من بيتي ميداناً لمعركة كلامية حول

### زوجة أجبد

حقوق الرجال والنساء. وسر بطه الحركات النسائية وتوالى فشلها، أنها تقوم على مقارنة حقوق النساء بحقوق الرجال.. وهى مقارنة نتيجتها دائماً ضد المرأة، لأن المرأة لايمكن أبداً أن تقبل أن تكون رجلاً.. ولا اشبه بالرجال إلا إذا كانت تشعر بنقص كامرأة!!

لماذا لانفكر بعقلية مستقلة عن عقلية الرجال..

عقلية المرأة..

إذا كان الرجل يجلس على المقهى، فلماذا لا نطالب بحق الجلوس فى المقاهى أسوة به.. ومن أدرانا أننا سنجد متعة فى ممارسة هذا الحق؟ ولماذا لانصر على عدم الجلوس فى المقاهى وعدم التشبه بالرجال، ونجتمع فى بيوتنا، وندع الرجال يلحقون بنا؟!

إنى من اشد المتحمسات الاشتراك المرأة فى الحياة العامة، واشتغالها بكل الأعمال، وممارستها حق الانتخاب والترشيح وتولى الوزارات.. ولكنى لا اتحمس تحدياً للرجل، ولا أطالب بهذه الحقوق تشبها بالرجال.. ولكنى اطالب بها على اعتبار أنها حقوق نسائية.. حتى لولم تكن من حق الرجال!

وأنا فى حياتى الخاصة والعامة لم افكر فى مقارنة حقوقى بحقوق زوجى أو بحقوق الرجال، إنما فكرت فى خلق البيت السعيد.. وفى سبيل هذه السعادة كونت كل آرائى وحددت كل حقوقى وواجباتى..

هذا ما قتله لصديقتي إنجى.. ولم تقتنع به.. لأنها لو اقتنعت به صمتت، وهي لاتطبق الصمت..

ويعد..

### زوجةأجبد

إن هناك فارقاً بين حياة إنجى وحياتى.. فهى زوجة تعمل فى الحياة العامة، وأنا زوجة ليس لى عمل إلا بيتى وأولادى وزوجى وهى زوجة سعيدة..

وأنا زوجة سعيدة..

ورغم ذلك فهناك اختلاف كبير بين آرائنا، وإنى ادعوها لأن تكت عن سعادة الزوجة العاملة. بدل ان تكتفى بثورتها على.

...

الصيف..

والصيف فصل التحرر. التحرر من الثياب، والتحرر من التقاليد، واحياناً.. التحرر من الأخلاق!

ونحن لم نتفق بعد على تقاليد الصيف . اقصد تقاليد «البلاج».. ولكنى سأؤجل الحديث عن «البلاج» وسأحدثكم عن تقاليد «البالكونات» اى «الشرفات».. وتقاليد السطوح!!

ان كثيرات منا لا يزلن يهملن الشرفة.. لا يعتبرنها جزءا هاما من البيت.. ويتخننها مخزنا للاشياء القديمة.. وكثيرات منا ايضا يهملن سطح البيت، ويعتقدن ان السطح لم يخلق ولم يهتم به المهندس الذي وضع تصميم البيت إلا ليكون مكانا صالحا لنشر الغسيل..

إن مصر بلد، صيفها أطول من شتائها .. والقاهرة بالذات، صيفها لهاليب . والشرفة في كل بيت من بيوت القاهرة تعتبر باب الفرج ، إنها احيانا تكون المكان الوحيد في البيت كله الذي يطاق الجلوس فيه

ولذلك فقد اهتممت بشرفات بيتى جدا، وجعلت كلا منها

# روعة أحبد

اقرب الى الصالون فى أناقتها، وأثثتها بمقاعد مريحة عريضة، وزينتها بأصم الزهر والصبار.. وتعودت فى الصيف ان امضى الليل كله فى الشرفات مع زوجى والاولاد، ومع الضيوف اذا زارنا احد منهم .

ولكن السهر فى الشرفات له تقاليد يجب ان تحسب حسابها .. فالشرفة ليست جزءا من البيت تماما، انما هى تعتبر ايضا جزء من الشارع .. فالظهور فى الشرفة هو نصف خروج إلى الشارع، أى لا يصح أن نقف فى الشرفة بملابس النوم، او بالبيجامات، بل يجب ان نرتدى ثيابا اقرب الى ثياب الخروج . ليس معنى هذا ان نضع تواليت كاملا، او نرتدى ثوبا فضما، ولكن يكفى ان نرتدى «جيب» و «بلوز» مثلا..

ولأن الشرفة جزء من الشارع فيجب ان نراعى تقاليد الشارع .. أى لانضحك بصوت عال . ولا نقول كلاما خاصا يسمعه الجيران.. ولا نقزقز اللب، ونأكل الخس، ونلقى القشر على رؤوس الناس المارين في الطريق.. ولا نتطلع ايضا الى الشرفات الاخرى.. نفس تقاليد الشارع يجب ان تطبق في الشرفة!

والسطح..

لقد صعدت مرة الى سطح العمارة التى أقيم فيها – وكانت ليلة صيف – فأحسست انى انتقلت الى الجنة .. وفكرت فى ان استغل السطح لقضاء أمسيات جميلة عائلية . خصوصا ان السطح يتيح مكانا واسعا يلهو فيه الاولاد..

ولكن السطح ليس لى وحدى ، إنه مشترك بين سكان العمارة كلهم.

# زوجةاحمد

فبدأت اتصل بهم وأعرض عليهم الاشتراك في تأثيث السطح باثاث بسيط خفيف.. بضعة مقاعد من مقاعد البلاج، وبضع موائد .. ويكون لنا جميعا حق قضاء الامسيات فيه، تماما كشاطيء البحر..

وسخر بعض السكان من الفكرة.. ورحب البعض الآخر بها، فنفذتها معهم، ومالبث الساخرون أن انضموا إلينا..

واصبح من عادتى في الصيف أن أقول لأولادي بين حين وأخر: «ياللا ياولاد نطلع الجنة»!!

وعندما نصعد الى الجنة نصعد إليها مرتدين ثياب الخروج.. ونراعى نفس التقاليد التي نراعيها في الشارع وفي الشرفة..



إنى أستعد للعيد .. كل سنة وانتم طيبون!!

وإنا أحرص في كل عيد على إقامة شعائره.. ولم يفتني أبدأ أن أصنع كعك العيد الصغير.. حتى أصبحت لا أحس بالعيد، إلا أذا استيقظت في الصباح ووجدت على المائدة أقراص الكعك وقد أنتثر عليها السكر «البودرة» فبدت كأنها زهور بيضاء متفتحة..

والكعك تقليد جميل من تقاليدنا التى ترسم شخصية مجتمعنا..

ولكن..

مامعنى هذا التقليد، وماهو المقصود به؟

هل المقصود به ان نتعب بطوننا حتى نمرض من كثرة اكل الكعك؟

### زوجة احمد

وهل للقصود به ان نتعب ميزانية البيت، حتى نندم بعد ان يمر العيد، ونتمنى لو انه لم يمر بنا، ثم نبدأ في الاستدانة؟!

وهل المقصود به ان نتباهى امام جاراتنا، ونتنافس فى زيادة كمية الكعك وإجادة صنعه؟

لا قطعا..

ليس المقصود هو إتعاب بطوننا، ولا إتعاب ميرانيتنا، ولا التباهى امام الجيران والشماتة فيهم، او الغيرة منهم..

إنما المقصود هو مجرد نكرى جميلة لمرور شهر رمضان، ونهاية أيام الصيام، والاحتفال بأيام الافطار.. وحتى نفطر في اول يوم على «حاجة حلوة»..

ويجب أن يتم هذا التقليد في جو عائلي مرح، بسيط، يجمع بين افراد العائلة كلهم..

وقد تعودت قبل العيد بيومين أن أعد عجينة الكعك شم نجتمع كلنا في المطبخ ويبدأ كل منا في صنع كعكة لنفسه. انا، والاولاد، وحتى زوجى يشترك معنا ويضع كعكته بنفسه، وكذلك الخدم .. ويضع كل منا علامة مميزة على كعكته، ثم نرسل بالكعك الى الفرن.. ولاتتصوروا فرحة كل منا عندما يرى كعكته «ويرش» عليها السكر ويحرص عليها، حتى يأكلها في صبيحة يوم العيد..

وانا لا أشترى ابدا الكعك من السوق، لان ذلك يقوت علينا بهجة الاجتماع العائلي لاعداد الكعك بأنفسنا .

والكعك الذي نصنعه لايزيد عن اقتين.. اى عشرين كعكة على الاكثر.. نأكل منه مانأكل، ويبقى جزء منه لنقدمه للضيوف، وفى ثانى يوم العيد لا يبقى فى البيت ولا كعكة.. ونعتبر أن دور

# Auril 1995

الاحتفال بالكعك قد انتهى ونبدأ في يرنامج للتنزه في باقى ايام العيد.. ويذلك استطعت ان احمى بطون عائلتى من مضار الاكثار من اكل الكعك، وإن أصون ميزانيتي من نفقات الاسراف في تكاليف الكعك..

مرة ثانية.. كل سنة وانتم طيبون!!..

...

احد القراء يعجب مما أكتبه، ويثير دهشته أنى أسمح لنفسى وللبنات بالرقص، وفي الوقت نفسه اصوم رمضان وإصلى، وادعو الناس للصيام والصلاة..

وأريد من القارىء الكريم ان يفهمني ..

فأنا لا ارى تعارضا بين الرقص والصلاة والصيام.. ولا اعتقد ان كل فناة ترقص هى فناة تستحق التجريح، وتعتبر قليلة الأدب..

ان الرقص هو أحد مظاهر المدنية الحديثة.. بشرط ان يؤدى في الحدود التي سبق ان شرحتها بالتفصيل..

واذا كان القارىء الكريم يعجب ويفغر فاه دهشة من ان يكرن الرقص معترفا به من مظاهر المدنية، فليتذكر ان والده وجده كانا يعجبان ويدهشان اذا لمحا سيدة تسير في الطريق سافرة الوجه..

واذا كان سيادته - القارئ الكريم - يدهش عندما يرى امرأة تصلى وترقص، فإن ابنه لن يدهش بعد بضع سنوات .. بل سيرقص .. وأرجو ان يصلى!

ومن الخطأ أن نتجاهل هذه المنية الحديثة، لأنها عنصس من

#### زوجة أجمد

عناصر للتطور. وهى أقوى منا .. وإقوى من المتزمتين.. وإذا كان السفور قد انتصر على انصار الحجأب.. فأن «المايوه» قد انتصر أيضًا على الرجعيين.. وسينتصر الرقص قريبا..

وبدل أن نتجاهل هذه المظاهر ونتحداها، خير لنا أن نشترك فيها في حدود مبادىء الخلق القويم، وفي حدود الحرص على الأدب والعفة.

وأنا قد وضعت لحياتي أهدافا، ومبادىء٠٠٠

نفس الأهداف والمبادى، التى يؤمن بها اكثر الناس تزمتا.. ولا أسمح لنفسى أبدا أن أنحرف عن هذه الاهداف والمبادى،. ولكنى فى الوقت نفسه لا احاول أن أتجاهل مظاهر المدنية الحديثة، ولا أحاول أن أحرم أبنتى منها، حتى لا ترقص من وراء ظهرى. وسرا.. فيصبح للرقص معنى الخطيئة..

لذلك فأنا حريصة على الصلاة والصوم..

ولذلك أيضا وضعت للرقص تقاليد لاتتنافى مع الفضيلة.. ومادامت لاتتنافى مع الفضيلة، فهى لاتتنافى مع الصلاة والصوم.

والقارى، الكريم يتحدث عن رقصة « الروك اندرول» وانا لم اتحدث من قبل عن هذه الرقصة.. وقد يعجب سيادته عندما يعلم انى لا اسمح لابنتى بأن ترقصها، لا لأنها عيب، بل لأنها رياضة عنيفة.. والرياضة العنيفة مكانها النوادى ويجب ان يكون لها زى خاص.. وليس مكانها الصالونات، ولا يصبح ان نؤديها بثيابنا العادة..

ترى .. هل اقتنع القارىء الكريم؟

# زوجةأعب

هل نرتدى «المايوه» في النوادي الرياضية؟!

إن هناك فرقا بين حمام السباحة في النادي، وشاطى البحر في الاسكندرية..

فرق كبير..

ورغم ذلك فإنى لا استطيع أن أصور الفرق، ولكنى أحس به في أعماقي .. فلا أستطيع مثلا أن أجلس على حافة حمام السباحة، نفس الجلسة التي أجلسها على شاطىء البحر..

إنه فارق بلا منطق.. نفس الفارق الذي يدفعنا الى ارتداء المايوه على الشاطىء، وعدم ارتدائه في شارع قصر النيل..

وكثيرات من سيدات وإنسات النادى الأهلى، ونادى الجزيرة يرفضن ارتداء المايوه، ويرفضن النزول إلى حمام السباحة، رغم انهن – هن أنف سهن – يرتدين المايوه على الشاطىء وينزان للاستحمام في البحر!!

11:11

لا أحد يدرى..

والتفسير الوحيد هو ان مجتمع النادى اكثر محافظة من مجتمع الشاطىء!

وأنا لا أحرم ابنتى من ارتداء المايوه في النادي او السباحة .. ولكني اضع لنلك عدة تقاليد تختلف عن تقاليد الشاطيء:

مثلا..

ممنوع ارتداء « المايوه» إلا ساعة السباحة فقط.. فاذهب الى الغرفة المضصنة لتبديل الثياب، وارتدى المايوه، واتجه توا الى حوض السباحة.. وأغطس في الماء، وأسبح عشر دقائق، أو

# زويةأجين

نصف ساعة، ثم أخرج من حوض السباحة وأعود توا الى غرفة تبديل الملابس، دون ان أتسكع حول الموائد او «اتلطع» عند البوفيه.. وبعد أن أبدل ثيابى اعود فى ثوبى الكامل المجلس على حافة الحوض . وممنوع أيضا «حمامات الشمس» فى النادى او لعب «الفولى بول» بالمايوه كما تفعل بنات نادى الجزيرة.. وشمس القاهرة لا تصلح لما نسميه «حمامات الشمس» وهى خطرة على البشرة.. أما «الفولى بول» فله زى خاص غير المايوه..

هذه هي اسس التقاليد التي وضعتها لتصرفاتي في حمام السباحة بالنادي الأهلي..

ورغم ذلك فلم أسلم من السنة بعض الاعضماء والعضموات، المتزمتين والمتزمتات، والذين يصرون على تحريم ارتداء المايوه في النادي..

ولكنى قررت ألا احرم نفسى من متع الحياة مادامت لا تتعارض مع الفضيلة.. والرياضة والسباحة من متع الحياة التى لا يجب أن نحرم انفسنا منها .. والمايوه ليس خطيئة مادام لا يتعارض مع التصرفات الفاضلة، والنفوس الفاضلة...

إنى ادعوكم جميعا الى حمامات السباحة ..

وادعوكم جميعا الى ارتداء المايوه.. مادام القوام ليس منفرا يثير السخرية.. ومادام القصد من ارتدائه -- أى المايوه -- هو السياحة فقط.

...

أشد مايغيظني هو أن ارى بناتنا ينسقن وراء «المودات» و«التقاليع» الجديدة، دون أن يحكمن نوقهن الخاص، وبون أن

### زوجة أحبب

يحتفظن بشبخصياتهن الستقلة ... بل يسلمن تفكير هن، وذوقهن، وشخصياتهن لكل فكرة يقرأن عنها في مجلة فرنسية ..

وآخر «المودات» التى تكيدنى، هو اللون الجديد الأحمر الشفاه المسمى «ناتيرل» أي : «الطبيعي».

وهو لون لايمكن ان يكون طبيعيا. انه لون يكاد يقرب الى اللون الأبيض .. ولم نسمع ابدا عن شفاه طبيعية لونها ابيض. الا اذا كانت صاحبتهما مريضة.. أو ميتة!!

ورغم ذلك فقد انقادت فتياتنا الى هذه المودة.. بلا وعى وطلين شفاههن باللون الابيض.. وبدت السمراوات منهن كانهن العفاريت، وبدت الشقراوات كالحات لا تستطيع أن تميز شفتى كل منهن عن ذقنها!

ومنذ سنوات .. أيام كنت فتاة .. ظهرت مودة اخرى وهى طلاء اظافر اليد بألوان مختلفة.. واللون الأخضر والذهبى.. والفضى.. و «الموف».. وانقادت فتيات الأمس إلى هذه المودة، كما تنقاد فتيات اليوم إلى اللون «الناتيرل» يصبغن به شفاههن وأذكر أنى - زمان - انسفت مع المودة وطليت اظافرى يوما باللون الذهبى، ونظرت اليها فأحسست كأنى غريبة عن نفسى.. كأنى تمثال.. كأن اصابعى ليست ملكى.. ومسحت اللون من فوق اظافرى بسرعة «بالاسيتون» وقررت من يومها ألا أنساق إلى أى مودة الا بعد تحكيم ذوقى الخاص..

وهناك مودة اخرى منتشرة هذه الآيام .. وهى صبغ الشعر باللون الاحمر.. وقد بدأت هذه «المودة» تختفى، ولكنها لاتزال عالمة برؤوس بعض سيدات نادى الجزيرة.. والكثيرات.. الكثيرات جدا.. من سيدات وأنسات الوسط الفني!

### فعداعد

ومنذ اسبوعين دعيت مع زوجى الى احد الملاهى فشاهدت راقصة جميلة ذات شعر اسود.. جميلة بشعرها الاسود.. وبعد يومين شاهدت نفس الراقصة وشعرها احمر.. وكانت قبيحة.. منفردة .. لماذا فعلت بنفسها هذا.. المسكينة؟!

إنه الجهل..

والانقياد الاعمى وراء المودة!

ولى عرفت أن الشعر الاحمر لايليق الا على البشرة البيضاء .. ولو علمت أن حتى صاحبات البشرة البيضاء يفضلن الشعر الاصفر، أو الاسود.. ولو عرفت أنها ستكون قبيصة إلى هذا الحد إذا صبغت شعرها باللون الأحمر.. لما صبغته!!

إنه الجهل .. كما قلت.



ساذهب واعطى صبوتى في الانتخابات ..

ولكنى حائرة..

انى لا أعرف أحدا من المرشحين معرفة شخصية، وليس بينهم خلاف يذكر فى المبادىء السياسية العامة، وعيوبهم تقريبا واحدة، والاشباعات التى تدور حول كل منهم، سواء كانت باطلة او صادقة، لا تختلف عن الاشاعات التى تدور حول الآخر..

وقد زارنا في بيتنا اثنان من مرشحى الدائرة. جاءوا الينا بصحبة بعض الجيران. وناقشت كلا منهما، أنا وزوجى مناقشة طويلة.. فلم نستطع ان نستقر على رأى .. ان كليهما مؤمن بالثورة، وكلاهما مجاهد، وكلهما ينسب لنفسه أفضالا لا تختلف عن الآخر، وكلاهما يتحدث باسم الشعب.. بل ان أسلوب كل

# زوجةأسه

منهما في الكلام وفي إشارات بديه لاتختلف عن الآخر..

كيف اختار بين هذه التوائم التي تقدمت للترشيح؟

لقد احسست كأنى امام جماعة من العرسان كل منهم يسالنى يد ابنتى ، ويريد ان يخطبها لنفسه.. طبقا للتقاليد القديمة التى تحتم الا يلتقى العريس والعروس إلا بعد كتب الكتاب.. اى بعد الانتخابات!!

واخذت اولا افكر في ابنتي.. انها لاتحب عربسا بالذات من هؤلاء العرسان، ولا تفضل احدهم على الأخر.. ولكنها - رغم ذلك - يجب ان تتزوج.. ويجب ان اختار لها عربسا!!

واخذت اطبق المقاييس التي تطبق عادة في اختيار العرسان: الأخلاق.. كلهم اخلاقهم متساوية.. على حد علمي!

العلم.. كلهم من خريجي الجامعات..

التاريخ الوطني .. كلهم يدعون أن لهم تاريخا مجيدا ..

كلام الناس.. كل منهم له اعداء يهاجـمـونه، وكل منهم له انصار يمدحونه!

المياديء.. واحدة..

الاسلوب .. إن النفاق يغلب على اسلوبهم جميعا، وربما لم يكن النفاق صفة فيهم، ولكن طبيعة الانتخابات واستجداء الاصوات تحتاج الى كثير من النفاق..

وطبعا لم اطبق مقياس الثروة والمال..

وقد خرجت من تطبيق هذه القاييس وأنا أشد حيرة مما كنت .. ورغم ذلك فانى سأتهب وأدلى بصوتى فى الانتخابات، حتى لو اخترت بين المرشحين على طريقة «حادى بادى، سيدى محمد

### تهتاصد

البغدادي»

سأنتخب، فالأمر ليس متعلقا بالمرشحين بل متعلقا باستعمال حق لى حق اعتز به، ولا اقبل ان اتنازل عنه ويكفينى انى اديت واجبى الوطنى، حتى ارضى عن نفسى..

لا تتكاسلن يوم الانتخاب..

فالتكاسل معناه التنازل عن حق .. والتنازل عن شخصية المرأة المسرية..

...

منذ اسبوعين وزوجي احمد في حالة عصيبة مريعة..

إنه لاينام..

وهو يتور لأتفه الأسباب..

ولكنى أحتمله.. أحتمله صابرة، وأتعمد أن أستقبل ثورته بابتسامة هادئة، وأحاول ألا أناقشه أبدا في أي رأى يبديه حتى لو كنت مقتنعة بيني وبين نفسى بخطأ هذا الرأى..

وليست هذه المرة الأولى التى ينتاب فيها زوجى هذه النوبة العصبية.. إنه يصاب بها في كل عام، وفي مثل هذه الأيام بالذات.

أنا اسمى هذه الأيام «مهوسم النكد».. ويضيل إلى أن كل الأزواج ينقلبون الى ادوات نكد في هذا الموسم!

للذاه

لأن الأزواج يكونون متعبين.. لقد قضوا ثمانية شهور، أو تسعة، وهم يعملون باستمرار.. كل يوم، وكل ساعة.. ويحملون مسئولية أعمالهم في رؤوسهم وفوق صدورهم.. وعندما نصبح

# أوجة أحيد

على أبواب شهر يونيو (حزيران) يكونون قد تعبوا، وتكون الآلة التى تدور فى أجسادهم، قد أصبحت فى حاجة الى «تزييت» وإلى الراحة من العمل.. فتصاب بهذه النوية العصبية.. أشبه بالرعشة التى تصيب موتور السيارة بعد طول استعمالها.

ويضيل إلى أن كل المصائب الزوجية تقع فى شهر يونيو (حزيران).. ففى هذا الشهر بالذات تصبح تصرفات الزوج لاتطاق.. وكثير من الزوجات لايعلمن سر هذه التصرفات فيقابلن الثورة بالثورة، والعناد بالعناد، والخطأ بالخطأ.. وتقع المصيبة!

ليس هذا فقط. بل إن تصرفات الزوج في عمله أيضا تصبح تصرفات غلط. ليس فيها تفكير هادى، ولا روية، إنما مجرد عواطف ثائرة.. ويخيل إلى أن معظم مصائب العمل أيضا تقع في شهر يونيو.

والحل؟!

الحل هو أن تعامل الزوجة زوجها على انه إنسان متعب مريض فى حاجة إلى عملية «تشحيم» فتدخله الى كاراج عواطفها، وتبدأ فى غسل أعصابه، وتزييتها.. ثم تصمم على أن يمنح نفسه اجازة من العمل.. وإذا لم يستطع الزوج أن ينال اجازته فعلى الأقل تبدأ الزوجة تثير فيه أحلام الأيام الجميلة التى سيقضونها فى الأجازة.. وتحدثه عن مشروعاتها التى ستقوم بها فى الاسكندرية، أو فى رأس البر أو فى الريف.. حتى.. يستعين الزوج بهذه الأحلام على أعصابه، ويستطيع أن يقضى أيامه بسلام الى أن يحين موعد الاجازة.

هذا ما أفعله الآن مع زوجي..

#### زوجةأحيل

ولكنه لايزال ثائراً عصبياً... ٠

ولازلت أحتمل ثورته، هادئة صابرة.. فهو انسان أتعب نفسه طول العام في سبيلي وفي سبيل أولادي.

...

أظن أن التليفون مشكلة..

مشكلة كل بيت.. خصوصا البيوت التي فيها بنات!!

ومشاكل التليفون معروفة.. مشكلة التليفون الذي يدق ثم لايرد أحد ، ومشكلة التليفون ذي الحبل الطويل الذي تسحبه البنت إلى غرفتها ثم تغلق الباب وتتكلم مدى ساعات.. ثم مشكلة المعاكسات التليفونية، الثقيل منها والخفيف.

وقد حاولت أن أتغلب على هذه المشاكل.. تغلبت عليها بعد أن اعترفت أولا بأننى لا أنا ولا زوجى نستطيع أن نستغنى عن التليفون.. ومهما حدث، فلن نفكر في الاستغناء عنه.. انه ضرورة لابد منها..

تغلبت على مشكلة التليفون الذي يدق ولا يرد، بأن عودت أعصابي عليه.. أصبحت كلما رفعت السماعة ولم أسمع صوبتا، أعدتها في هدو، دون أن أسمح لنفسى بأن أشك في أن هناك أمرأة تريد زوجي.. كنت أقول لنفسى ريما كان رجيلا يريد الخادمة، أو امرأة تريد السفرجي.. أو ولدا شقيا من أصدقاء ابنى، أو بنتا من صديقات ابنتي خجلت عندما سمعت صوبي. كنت أفترض كل الفروض حتى أبعد الشبهات عن زوجي.. ولم أكن أناقشه في هذه التليفونات، بل لم أكن أبلغه عنها.. ولكني كنت أحس أنه يعانى نفس حيرتي، وأنه يقاوم نفسه كما أقاومها.. وكنت أنتظر ما سيفعله، فإذا به يتصرف مثلى..

## زوجة أحمل

لاتعليق ولا حكاية..

ومن الغريب أن هذا البرود الذى كنا نقابل به التليفونات التى لاترد، انتهى بأن انقطعت عنا هذه التليفونات فعلا.. ربما كان هناك بعض الناس الأشرار يريدون أن يعكروا صفو هدوئنا، فلما يسوا كفوا..

أما التليفون نو الحبل.. فقد رفضت أن أدخله في بيتي.. لا لشيء إلا لأنها طريقة تشجع على الكسل، ثم أن التليفون في نظرى ليس أداة تسلية، بل هو اداة تبليغ رسائل.. وكلما قصرت الرسائل، كلما كان ذلك أكثر احتراما لمهمة التليفون.. ثم اننا تعوينا في عائلتنا ألا يكون بيننا أسرار.. فليس هناك ضرورة في أن يأخذ أحد منا التليفون إلى حجرته، ويقفل على نفسه الباب.. حتى زوجي ليس له أسرار في عمله، كل ما هنالك أنه يطلب أحيانا من السفرجي أن يخرج من غرفة التليفون اذا كان يريد أن يتكلم في شيء لايريد أن يسمعه..

ونحن جميعا نتكلم في التليفون أمام بعضنا البعض. ولكن هناك حيلا كثيرة للتليفون.. قد تحادث ابنتي أحد الشبان على أنه إحدى صعيقاتها.. أو... أو... حيل كثيرة سمعت عنها.. فما العمل؟

الحل الوحيد أيضا هو أن تكسب الأم ثقة ابنتها وتعودها على أن تبادلها أسرارها.. وأنا لا أغضب عندما تحدث ابنتى شابا من زملائها في النادى، أو من أصدقاء العائلة حديثا بريئا.. وثقتى بأنها تقول لى كل شىء تجعلنى متأكدة من أن كل أحاديثها بريئة..

وأكرر أن هذا هو الحل الوحيد.. ليس هناك حل آخر.. ومهما

## زوجةاحمي

حاولت الأم أو الأب الالتجاء إلى العنف في منع ابنتهما من التحدث في التليفون.. فإن البنت ستجد دائما حيلة تلجأ اليها.. حيل أكبر من أن نتصورها نحن أفراد الجيل القديم..

أما المعاكسات.. فإن ردى الوحيد عليها هو أن أعيد سماعة التليفون الى مكانها فى هدوء وبلا تعليق... لا أشتم، ولا أثور.. إنما فى منتهى البرود.. وكلما تكررت المعاكسات أزددت برودا حتى بيأس الطرف المعاكس..

ورينا يستر من التليفون..

...

هل تقودين سيارة؟

وهل يسمح لك زوجك بقيادة سيارة؟

ان مجتمعنا لا يزال متربدا في منح المرأة حق قيادة السيارات، ورغم آلاف السيدات اللاتي يقدن سياراتهن فعلا، فالمجتمع لا يزال متربدا، ولا يزال ينظر إلى السيدة التي تقوي سيارة كأنه يرى منظرا عجيبا.. منافيا للاداب!!

وأنا أقود سيارتنا.. ولكننى لم أنل هذا الحق بسهولة، فقد تعلمت قيادة السيارات قبل أن أتزوج، وبعد أن تزوجت لم يكن زوجي يملك سيارة.. وقضينا أكثر من أربع سنوات إلى أن أشترينا سيارة صغيرة «أوستن».. وكان أول أمر أصدره زوجي لي، هو ألا أفكر بوما في قيادة السيارة!!

PIJU

قال انه پخاف عليّ..

ثم قال انه لا يعجبه منظر السيدة التي تقود سيارة، وأن

### زوجة أحمله

قيادة السيارات قد تفقد المرأة انوثتها!! وأطعت الأمر.. على العين والرأس!

ولكنى كنت واثقة أن زوجى سيضطر ان يسمح لى بقيادة السيارة، يوما ما .. فلم يكن عندنا سائق، وزوجى وحده لن يستطيع ان يؤدى جميع الخدمات التى نحتاج فيها للسيارة، ولن يهون عليه ان يركب هو سيارة ويذهب إلى عمله، ويتركنى انا اركب الترام والأوتوبيس..

وفعلا جاء هذا اليوم.. واضطر زوجى ان يسمح لى بقيادة السيارة.. في الحالات الضرورية.. ثم شيئا فشيئا اصبحت القيادة حقالي ولكنه لم يكن يسمح لي ان أقود السيارة وهو جالس بجانبي!

باذا؟

قال إنه لا يسمح لزوجته ان تقوده؟

وقال إنه عندما يجلس بجانبي وإنا اقود السنيارة يحس انه تنازل عن رجولته!!

ولكن شيئا فشيئا، أصبحت انا أقود السيارة وهو جالس بجانبى.. فقد كان يخرج من عمله متعبا، وكان قد مل قيادة السيارات فتنازل عن عناده..

وأصبح احد واجباتي المنزلية هي ان اقود السيارة لزوجي واولادي!.

وإنا لا أومن بأن قيادة المرأة للسيارة فيها خروج على التقاليد او جرح للمجتمع.. انه عمل عادى، كالطبخ والكنس، وكالسير فى الشارع.. بل ريما كانت مشية المرأة فى الشارع اكثر اثارة من

## أكوالأفنان

قيادة سيارة.

ولكن..

العيب الوحيد، أن بعض السيدات يمارسن قيادة السيارات كنوع من التسلية وتضييع الوقت، فلا يكاد زوجها يذهب الى عمله حتى تركب سيارتها وتأخذ في الطواف بها في شوارع البلد بلا هدف، إلا مجرد التسلية والاستعراض..

هذا عيب..

لا لأنه خروج على التقاليد..

بل لأنه يدل على أن هذه السيدة فارغة فاضية عاطلة.. ليس لها هدف في حياتها اليومية..

...

سافرت في الأسبوع الماضي إلى الاسكندرية، لأعد بيتنا..

وقد سبق أن قلت لكم إنى استأجرت شقة فى الاسكندرية طول العام، بعد ان اكتشفت ان ايجارها السنوى أرخص من ايجاد شقة مفروشة فى شهور الصيف.. ان الايجار السنوى ٨٤ جنيها، فى حين ان ايجار شقة لمدة ثلاثة شهور فى الصيف لا يمكن أن يقل عن مائة جنيه..

وهى شعة صعيرة.. حجرتان وصالة.. وقد فرشتها بكل ما استطعت أن استغنى عنه من قطع الأثاث القديم.. ولم أحاول أن أجعلها شعقة فخمة، بل انها أقرب إلى معسكرات الكشافة، وإكنها خفيفة الدم، وأهم ما فيها انها تطل على البحر..

ولا أعتقد ان الناس في المصيف في حاجة إلى شقة فخمة، فهم في حاجة أكثر إلى قضاء معظم الوقت على الشاطيء.. وأنا

وزوجى لا نكاد ننتهى من افطارنا حتى نسرع إلى البلاج، ونعود لنتناول طعام الغداء، ثم نسرع مرة ثانية إلى الشاطىء.. ثم نعود إلى الشقة وقد أنهكنا التعب اللذيذ.. تعب المرح، والرياضة، والهواء المنعش.. فنتناول طعام العشاء، وبنام كالفسيخ..

وفى الصيف لا أدعو أحدا إلى بيتى، إلا أذا حدثت زيارات عابرة.. إنما التقى بكل أصدقاننا على الشاطىء تحت الشمسية.. خصوصا أنى لا أصحب معى إلى الاسكندرية إلا «سفرجى» صغيرا، وأتولى معه إعداد الطعام وتنظيف البيت بمساعدة زوجى وأولادى، بعد أن أوزع عليهم العمل.. وهم يقبلون عليه في مرح.. بل أنى استطعت أن أقنعهم أن أعمال البيت هي نوع من أنواع الرياضة..

وفى المسيف ايضا اتعمد أن أهرب من الأصدقاء الذين اضع بينى وبينهم تكلفا، فاستقبال هؤلاء الأصدقاء فيه جهد كبير.. جهد فى تكلف الحديث، وفى طريقة الاستقبال.. جهد يجب أن يستريح منه الانسان ـ فترة ما ـ كما يستريح من أى عمل آضر.. وأتعهد أن أقضى معظم وقتى مع عائلتى «على راحتى» حتى استريح من التكلف.

وقد كبرت ابنتي هذا العام..

وبدأت أفكر في تصرفات البنات على الشاطى ... وكل البنات يعتقدن أن الشاطى ، هو سوق للزواج ، هو أنسب مكان لتعرض فيه البنت نفسها على العرسان.. ويشارك البنات في هذا الاعتقاد كثير من الأمهات.. وهو اعتقاد صحيح ، ولكنه يجر إلى كثير من الأخطاء.. فالبنت في لهفتها للعثور على العريس، تخطى ، كثيرا وتنساق في مغامرات عاطفية ، لا تنتهى عادة

### زوجةأجهد

بالزواج.. والأم في لهفتها على تزويج ابنتها «تصهين» كثيرا عن تصرفاتها. قد تعلم انها تلتقى بشاب خلف الكبائن، وقد تعلم انها تذهب إلى سينما فلوريدا ـ في سيدى بشر ـ لتلتقى هناك بشاب.. وقد تعلم الكثير، ولكنها تسكت على أمل أن ينتهى الصيف بإعلان خطبة ابنتها..

وهذا خطأ كبير. ويجب أن تتم كل عمليات التعارف بين البنات والشبان تحت رقابة الأم، وفي جو اجتماعي عائلي نظيف، حتى يقتنع الشاب بالزواج. وأنا شخصيا سأرحب بأي فتى يحادث ابنتي على الشاطيء، مادام يحادثها أمامي ومادام يقبل أن ينضم إلى عائلتنا تحت الشمسية..

وعلى كل حال .. رينا يسترا

...

خطاب إلى ابنتي!!

يا حبى الأخير..

إنى أكتب إليك، لأعترف.. لأكشف لك عن خطة مدبرة أحاطت بك، وأنت لا تعلمين.. وأنا الذى دبرت هذه الخطة متعمدا، وساعدتنى والدتك في تنفيذها..

واسمعى اعترافي..

لقد تعدودت والدتك، كلما عدت إلى البيت وبدأت أخلع ملابسى، أن تأخذ فى تلاوة نشرة الأخبار.. أخبارك وأخبار أخويك محمد وأحمد.. وهى تتهمنى دائما بانى أقابل هذه النشرة بلا اهتمام، وبلا مبالاة.. وأستمع إليها وأنا سرحان.. وهى لهذا تشكو من انى ألقى عليها عبئكم كله، وأحملها وحدها السئولية كلها.. وتتهمنى بأنى أبالغ فى تدليلكم.. أبالغ فى فرحى

## الماليد

بكم، وفي العفو عن أخطائكم.. الأخطاء التي مهما بالغت والدتك في تجسيمها، وبالغت في وصفها تبدو أمامي صغيرة.. لا تقاس بأخطائي عندما كنت في عمركم!!

ومنذ عدة شهور جاء في نشرة الأخبار أن حضرتك بدأت تهتمين بأحد الشبان، وإن والدتك تعتقد انك تحادثينه في التيفون، وتعتقد أن هذا الشاب هو.. مدحت!

وانتفضت..

صدقينى أنى انتفضت فعلا.. لا لأن الخبر أزعجنى.. أبدأ.. بل لأنى تذكرت فجأة انك الآن فى السادسة عشرة من عمرك... ونحن الآباء، نتناسى دائما أعمار أولادنا حتى لا نتذكر أعمارنا!!

وأفقت من انتفاضتى مبديا اهتماما كبيرا بما سمعته.. اهتماما اثار دهشة والدتك، حتى أنها بدأت تقلل من شأن الخبر، ظنا منها أنه أثارنى وأغضبنى.. ولكنى لم أكن ثائرا أو غاضبا، بل كان اهتمامى يخفى وراءه رعشة خفيفة تسرى فى أعصابى.. نفس الرعشة التى كانت تنتابنى وإنا طالب مقبل على الامتحان، وظلت تنتابنى كلما أقدمت على عمل جديد أو تجرية جديدة..

وأنت تعلمين انى قضيت عمرى اكتب للناس عن نظرياتى فى الحب وفى المجتمع.. وأطالب الآباء والأمهات بأن يسمعوا الكلام.. كلامى.. ويوجهوا بناتهم وأولادهم وفقا لآرائى.. وقد جاء الوقت الذى امتحن فيه نظرياتى، وأجرى فيه التجرية على نفسى . وعندما أقول نفسى، فإنما أعنى، أنت!

وانهلت على والدتك بعشرات الأسئلة . متى، وكيف، وأين، وماذا، ولماذ؟.. واستعملت كل حروف وكلمات الاستفهام.. ولم أكن أسأل عن مدحت.. ولم يكن يهمنى شيء . لا أخلاقه، ولا

### زوجةأحبد

صنفاته، ولا عائلته .. بل كنت أسال عنك .. عن عواطفك، وعن تصرفاتك، وعن كل كلمة نطقت بها في تلك الأيام، واستطيع أن استدل منها على شيء..

ولم أكن أريد أن أعرف إلا شيئا واحدا.. هو ان الوقت لم يفت. وان عاطفتك لاتزال وليدة فأستطيع أن أجرى عليها تجاربى.. وان هذه العاطفة لم تشب وتشخ حتى أصبحت أقوى من التجرية فلا يبقى أمامى إلا أن استسلم لها..

واطمأن قلبى عندما اكدت لى والدتك أن اهتمامك بمدحت لم يبدأ إلا منذ أيام.. وانك صارحتها بكل ما جرى بينكما.. ولم يكن قد جرى بينكما شيء سوى انك قابلته في النادي، وانك تفضلين صحبته على صحبة بقية الشبان.. أو هذا على الأقل، ما صارحتنى به والدتك .

وبدأت أرسم الخطة بسرعة.. بدأت أجهز أدوات التجرية! طلبت من والدتك ألا تتدخل مطلقا في تصرفاتك.. وألا تحد من حريتك.. ألا تحاسبك على أحاديثك التليفونية، ولا على الاوقات التي تقضينها في النادي.. وألا تستجوبك أو تتحايل عليك لتطلعيها على أشياء لا تريبين أن تطلعي عليها أحدا..

وفى الوقت نفسه رجوت والدتك، أن تتعرف بسرعة على عائلة مدحت.. وأن تدعو أفرادها الى البيت، وأن تقدم مدحت الى الخويك محمد واحمد.. ووعدتها أنى من ناحيتى سأحاول التعرف الى والد مدحت، وكسب صداقته..

ماذا كنت أربد؟

كنت أريد أن أثبت لنفسى أن الحرية هي الأمان الرحيد من الخطاء العاطفة..

# زوجةاحمد

وقد عرف المجتمع كله هذه الحقيقة وأن لم يعترف بها.. عرف انه لا يمكن تنظيم العاطقة البشرية والرقى بها إلا في نطاق الحرية.. فإذا وجدت للحرية اخطاء، فعلاجها هو.. مزيد من الحربة..

وقد كانت البنات قبل أن تولدى أنت، وأولد أنا.. يعشن وراء المشربيات.. ولكن هذه المشربيات لم تحمهن من الخطيئة.. ولم تهذب عواطفهن.. كن ينظرن من خلال ثقوب المشربية ويلوحن لأي عابر سبيل.. ولم عجز المجتمع عن حمايتهن، وجد أن الحل الوحيد هو القضاء على المشربيات، ومنح البنات حق النظر من الشبابيك.. ثم حق الوقوف في الشرفات.. ثم حق الخروج الى الشارع.. وفي كل خطوة من هذه الخطوات، كانت الأخطاء تقل.. والعاطفة تترقى وتتهذب.. والسعادة تدخل الى البيوت..

وكما فشلت الديكتاتورية في توفير السعادة للشعوب والرقى بها وحمايتها من اعدائها.. فشلت المشربيات، والبراقع، وشوارب الآباء، في حماية النساء من الأخطاء وفي توفير السعادة لهن.. وكما تكثر الاغتيالات السياسية في عهود الضغط والارهاب.. كانت الأعراض تغتال ودماء القلوب تسفك في عصور المشربيات والبراقع.

وإذا لا احدثك مجرد حديث نظرى، انما أحدثك عن تجربة.. فلا تزال أقل البنات حرية في يومنا هذا هن أقرب البنات الى السقوط وأقريهن الى الخطيئة والعذاب.. ولا تساليني عن تجاربي.. لا تكوني ملحاحة كعادتك وتطالبيني بالتفصيل.. فقط صدقيني، كما تعودت دائما..

ورغم ذلك فأنا لم اترك لك الحرية دون أن أزودك بأسلحتها ..

### زوجة أحبد

ان الانسان الحر يحتاج الى قوة، لا يحتاج اليها الانسان العبد.. قوة نفسية وذهنية.. ومنذ كنت طفلة.. وإذا أحاول أن أزوبك بهذه القوة..

والحرية ليست فراغا.. لا . إن اكثر الأمكنة امتلاء بالفراغ .. هو السجن.. والسجين لا يتعذب بشيء قدر عذابه بالفراغ.. ولكن الحرية هي حقل بناء، حقل مزدحم بالعمل.. تحاولين فيه بناء شخصيتك، وبناء ذهنك، وتحقيق أحلامك..

وقد زودتك بكل أدوات البناء.. لتبنى نفسك بنفسك!!

زودتك بالعلم، والفن.. لترى من خلالهما نفسك على حقيقتها.. لترى أنك لست وجها فحسب، ولست جسدا رشيقا فحسب، ولست جميلة، وعقل خميل..

وجمعت كل هذه الكتب والأسطوانات في بيتنا، لا لأقرأها واسمعها وحدى بل لتقرأوها وتسمعوها معي..

كنت أشتريها لكم حتى قبل أن تولدوا.. لأنى اؤمن بأن الكتاب والأسطوانة، كالبودرة والروج تتزين بهما الفتاة وتزداد جمالا.. وكالعضلات بالنسبة للشاب يزداد بها قوة وشبابا..

وعودتك على الذهاب إلى النادى.. لا لتبحثى لنفسك هناك من عريس، بل لترى مجتمعا مختلطا، ليس لى سيطرة عليه كما اسيطر على بيتنا.. مجتمعا تقابلين فيه كل الأنواع.. النوع الراقى والنوع «الواطى».. الشريف والسافل.. حتى أعرضك من صغرك لتجارب الحياة، وأتركك تتحصنين ضدها.. كما حصنك الطبيب من مرض الجدرى، بميكروب الجدرى!!

واكثر من ذلك.. هل تذكرين يوم لعبت معك التنس لقد كنت

# زوجة أحبد

يومها متعبا، غاية في التعب.. وكان آخر ما آحب ان اعمله هو ان العب التنس.. واكنى لاحظت يومها انك فارغة.. اقصد انك لا تجدين شيئا تعملينه، إنما تتجولين في حدائق النادي بلا هدف وتبحثين عن أي شيء. حتى.. لو كان شيئا مرا.. وقد كنت انت في الحادية عشرة من عمرك، ولم أكن أخشى عليك من عواطفك.. أو – بصراحة – لم أكن أخشى أن تخطئي الطريق نحو شاب ، ولكني كنت أخشى عليك ما هو أخطر من الشبان . كنت أخشى عليك من افظع خطيئة تعترض حياة الانسان وتجره الى باقى الخطايا .. كنت أخشى عليك من الفراغ.. الفراغ.. الفراغ.. الفراغ.. الما تصورتك متصفة بها.. فقمت سريعا، ورغم تعبى، ودعوتك الى لعب التنس.. وجعلتك بعد ذلك تهوين التنس، والفولى بول، والكروكيه والباسكت بول.. فقد كانت الرياضة سلاحا آخر أزودك به ليعينك على الحرية.. سلاحا الرياضة سلاحا آخر أزودك به ليعينك على الحرية.. سلاحا تقتلين به ما قد يتبقى بعد أوقات العلم والفن، من فراغ..

وبعد ذلك.. بعد أن زودتك بأدوات البناء كان دورى فى تربيتك مقصورا على أن أراقبك من بعيد وأنت تبنين نفسك.. ولم أكن أساعدك فى عملية البناء إلا بهذا القدر الضئيل الذى يبدو فى كلمات أو تعليقات أقولها لك دون أن ألبسها ثوب النصيحة أو الأمر.. ولم يكن يهمنى فى مراقبتى لك، مدى ما تحققينه من نجاح.. إنما كان يهمنى مدى ما تبذلينه من جهد فى تحقيق لنجاح.. إنما كان يهمنى أراك دائما تحاولين..

ولم يكن يهمنى أن تنجحى فى امتحانات المدرسة، بقدر ما كان يهمنى أن أراك تنجحين فى تكوين شخصيتك.. وأنا أعرف أناسا كثيرين نجحوا فى المدرسة، وكانوا الأوائل فى الامتحان،

# وبداحت

ولكنهم فشلوا في الحياة.. فقد كانوا يحملون شهادة، ولكنهم لا يحملون شخصية!!

كنت اريد أن أرى لك شخصية كاملة..

منخصية إنسان حر. له كل الحقوق، وعليه كل الواجبات..

ونحن نقول إن المرأة نصف الرجل... ثم نحاول أن نرضى المرأة فتقول إنها النصف الحلو.. ولكنى لم اكن أريد أن أراك «نصفا».. كنت أريد أن أراك «واحدا صحيحا».. فإذا اخترت رجلك.. أصبحت «واحدا بجانب واحد»، لا «نصفا من واحد».. وإذا سمعت كلامه فلأنك اقتنعت به، لا لأنك تخضعين له.. وإذا غسلت جواريه فلأن هذه هي مسؤوليتك في البيت لا لأنك غسالة - ولا لأنك عبدة في خدمة السيد..

وهذا هو الحب الصحيح..

الحب الذي اتمناه لك..

الحب الذي يجمع بين شخصيتين كاملتين.. ليس أحدهما عبدا وليس احدهما سيدا. الاثنان يعيشان في دنيا الأسياد.. على قدم المساواة.. والفرق بينهما، هو فقط فرق في تقسيم العمل وفي التخصص لبعض شئون الحياة .

وفى سبيل مساعدتك على بناء شخصيتك.. تعمدت أن أعاملك فى البيت بنفس المقياس الذى أعامل به أخويك.. لم أفرق بينكم أبدا. ولم أعتبرك أقل منهما نضجا . ولم اعتبرك ناقصة عقلا ودينا، ولم اعتبرك أقل احتمالا.. ولم أعتبرك أقل استحقاقا للحرية منهما..

الحرية المنوحة لكم انتم الثلاثة، هي حرية كاملة.. هي مبدأ الحرية والمبدأ لا يتجزأ.. لا أستطيع أن ازن لأخويك أقتين حرية..

### الوجداحي

ثم أزن لك ربع أقة حرية.. كل ما هنالك أن أخويك يستعملان حريتهما بطريقة معينة، وأنت تستعملينها بطريقة أخرى.. هما يعودان الى البيت في العاشرة مساء لأنهما يجدان ما يعملانه خارج البيت حتى العاشرة، وانت تعودين في السادسة مساء لأنك لا تجدين سببا يؤخرك عن العودة في السادسة!

إلى هذا الحد أمنت بحريتك..

آمنت بها لأنها المجال الطبيعى لتكوين الشخصية الكاملة التي أريدها لك.

وآمنت بها لأنها المجال الطبيعى الذى يتولد فيه الحب.. الصحيح.. ان العبيد يخطئون كثيرا فى الوصول الى الحب.. واكن الأحرار قلما يخطئون..وإنى أعرف فتيات كثيرات توهمن الحب هربا من السجون التى يعشن فيها.. هربا من الباب المغلق، والأب القاسى، والأوامر الصارمة، وهربا من الفراغ الذى يتعذبن به.. ثم يكتشفن – بعد فوات الوقت – انهن لم يهربن الى الحب.. بل هربن الى الخطيئة!!

ولهذا كله.. لكل هذه الأسباب .. طلبت من والدتك الا تقيد حريتك، بعد أن سمعت بخير اهتمامك بمدحت!

لماذا سعيت الى التعرف على عائلة مدحت؟ ولماذا دعوتهم الى البيت؟ ولماذا بذلت كل هذا المجهود الأجعل من مدحت صديقا لمحمد واحمد؟

SIJU

صدقینی اننی لم أبدأ بمعرفة السید مدحت لشخصه.. وصدقینی اننی بعد أن عرفته لم أتمتع بصحبته ولا بصحبة السید الفاضل والده.. أه من و الده.. أنك لا تدرین كم أتعذب

# زوجة أجعد

وانا استمع الى حديثه!!

وكذلك والدتك.. انها لم تتمتع كثيرا بصحية السيدة والدة مدحت.. وكانت تعلم عنها انها «لكاكة طويلة اللسان».. ورغم ذلك فقد سعت إليها، واستعملت ذكاءها كله لتتعرف عليها في مناسبة طبيعية لا يبدو فيها التعمد..

ولكن حكمى وحكم والدتك على مدحت وعائلته لم يكن له وزن عندنا، ولم يكن له دخل في الخطة التي وضعناها..

كان المهم هو حكمك أنت عليه.. ومهما تعارض حكمك مع احكامنا .. فحكمك هو النافذ.. إنه رجل لك انت لا لى ولا لأمك.. وإذا كان ذوقك وحش، فهذا ليس ذنبنا..

انما كان واجبى مقصورا على ان اضمك انت ومسحت فى مجتمع سليم نظيف، حتى اساعدك على تكوين رأيك فيه.. وحتى يكون حكمك عليه حكما سليما نظيفا..

وكنان هذا المجتمع الذي يضم عنائلتنا وعنائلة مدحت هو الأرض الطبية التي كونتها لتلقى فيها ببذور عواطفك، ويلقى فيها هو الآخر ببذور عواطفه.. فإذا كانت البذور سليمة.. ليست مسوسة، ولا كانبة.. نبتت في هذه الارض الطيبة نباتا حسنا قويا.. وعشتما بها العمر كله..

ونحن في حاجة دائما إلى المجتمع.. ليس فقط المجتمع العائلي الصغير، المجتمع العام.. مجتمع الناس كلهم..

ومهما كانت عيوب هذا المجتمع وطول لسانه، فهو يحمى الفرد.. يحميه من نفسه.. وعلى الاخص يحمى البنت من نفسها..

والحرية التي حدثتك عنها، ليست حرية الفرد في الفرار من

# فتهناصد

المجتمع، وإكنها حرية الفرد في ان يعيش داخل المجتمع..

ومجتمعنا - للاسف - له عيوب كثيرة.. وابرز عيوبه هو أنه لايمنح للفتاة حريتها، ولا يمنح للحب حريته.. فتكون النتيجة أن تهرب الفتاة والحب منه.. أن يختبئا من الناس.. وعندما تختبىء الفتاة تفقد حماية المجتمع لها.. الحماية من نفسها.. وعندما يختبىء الحب يفقد أهم عناصره.. يفقد الحرية.. يفقد النور.. وينصرف نحو الخطيئة.. والخطيئة وحدها هى التى تختبىء وتعيش فى الظلام.. ليس الحب!

ولذلك، فخير للفتاة ان تتحدى عيوب المجتمع من أن تقر منه.. ان تواجه المجتمع بحبها، من أن تختبىء مع الحب بعيدا عن المجتمع..

ولذلك ايضا، تركتك تذهبين مع مدحت الى النادى وحدكما.. وتذهبان الى السينما.. وتذهبان إلى الحفلات التى تدعيان اليها . وكان يكفينى انكما دائما امام الناس، وما دمتما امام الناس فلن ترتكبا خطيئة، بل سيقوم فى نفسيكما الاحساس بالمسئولية.. مسئوليتكما عن صيانة حبكما نظيفا طاهرا.. ومهما قال الناس عنكما، فإن الكلام سيكون أهون من ان ترتكبا إثما لا يتحدث عنه الناس..

وأنا أقول لك هذا مستعينا أيضا بتجاريى.. فإنى كصحفى اعلم أن المجتمع يتحدث قليلا عن الأثمين، ويتحدث كثيرا عن الاطهار..

ياحبيبتي:

هكذا سارت الخطة التى دبرناها حولك.. ولكن لا تظنى انى لا أعيش إلا على النظريات.. هذه التى حدثتك عنها.. فأن في

## زوجةأحب

نفسى شيئا آخر غير النظريات. فى نفسى شىء آخر غير عقلى.. فيها أحساس، وهو إحساس تكون من عدة عناصر لا استطيع أن أسيطر عليها كلها. عناصر توارثت بعضها عن ابى وجدى وجد جدى، وباقى السلالة الكريمة التى لم تكن تؤمن بنظرياتى فى الحياة والحب والمجتمع..

وهذا الاحساس غالبا ما يتعارض مع النظريات.. عاطفتى تتعارض مع عقلى.. وكنت أتعذب من هذا التعارض، ومن خلال عذابى كنت أبذل مجهودا كبيرا حتى أنصر عقلى على عواطفى وإحساسى..

كنت - مثلا - أغار عليك من مدحت.. وكانت غيرتى تتجسم أمامى كأنى أخافى عليك.. رغم كل ثقتى فيك، ورغم كل ايمانى بنظرياتى، كنت أسائل نفسى. أين هى الآن ؟ هل هى معه؟ وماذا يفعلان؟ وهل.. وهل.. وهل.. عشرات الاسئلة، ثم كنت انتهى فجأة الى سؤال: هل يقبلها؟!

وعندما كنت أتصوره يقبلك، كنت أحس كأن خنجرا حادا يمزق قلبى.. وأصبر على الألم صامتا، تم أحاول أن اتغلب عليه بتفكيري.

لايهم أي يقبلك رجل..

هناك على الأقل رجل واحد سيقبلك..

ان القبلة حق مشروع لك..

ولكن..

المهم أن تفهمي معنى القبلة!

ان القبلة ليست مجرد لسة بين شفتين كما يعتقد اكثر

#### زوجة احبد

البنات.. ليست شيئا تافها..

وريما اعتقدت البنات انها شيء تافه لأنها لاتؤدى الى نتائج جسمانية خطيرة.. لاتؤدى الى الحمل مثلا.. ولكنها رغم ذلك ليست شيئا تافها.. ان القبلة لها معنى خطير . ومعناها أنك سلمت جسدك لهذا الرجل الذي يقبلك!

لا يهم أى مكان فى جسدك تبيحينه له.. المهم أنه جسدك.. وشفتاك لا تقلان عزة وكرامة عن أى مكان آخر فى جسدك.. والشرف والعرض ليسا محصورين فى جزء محدد من هذا الجسد.. لا يمكن أن تكون ساقاك شريفتين، وذراعاك عربيدتين.. أنه جسم وأحد.. ومعنى وأحد.. إما أنه جسم نظيف، أو جسم غير نظيف.. إما شرف، أو لا شرف!

وليس معنى هذا انى احرم عليك القبلة..

٤..

كل ما أطلبه منك، هو ان تعتبرى القبلة شيئا كبيرا فى حياتك.. وان تؤمنى بأن الرجل الذى يقبلك هو الرجل الذى قررت ان تمنحيه جسدك كله.. مدى حياتك!

أريدك ان تضعى دائما امام عينيك ان القبلة ليست عاطفة محضة.. ولكنها عاطفة وجسد.. والعاطفة والجسد عندما يجتمعان، فهو الحب في قمته.. الحب عندما يتلك ويتخلص من الشك..

فهل تأكدت من حبك لمددت؟

هل.. خلاص؟!

لقد انتظرت طويلا حتى أجد الجواب على هذا السؤال.

ستة شهور مرت، وأنا انتظر نتيجة نظرياتي وتجاربي،

#### روجداحيد

وأخشى فى كل يوم ان تنفجر انبوبة الاختبار فى وجهى ثم بدأت الاحظ أن اهتمامك بمدحت بدأ يفتر.. ربما اكتشفت فيه اشياء لا ترضيك.. لا أدرى.. ولكن اهتمامك ظل يتمادى فى الفتور.. حتى تأكد أخيرا انه لم يعد بينكما سوى صداقة بريئة.. نفس الصداقة التى أصبحت تربطه بأخوبك محمد وإحمد..

ماذا خسرنا من هذه التحربة؟

لا شيء، والحمد لله..

بل إننا كسبنا.. كسبت أنا إيمانا جديدا بنظرياتى فى تريية البنات، وكسبنا كلنا صداقة مدحت وعائلته، رغم انى مازلت لا أتحمل حديث ابيه..

وانى اتصور الآن ما كان يمكن ان يحدث لو انى تصرفت كما يتصرف كثير من الآباء.. لو انى قيد حريتك بمجرد ان علمت باهتمامك بمدحت، واغلقت من حولك الأبواب، وضريتك علقة.. كنت سعت قممين أنك تنالين هذا العنداب من أجل الحب.. وتتوهمين انك تحبينه فعلا، فتنفرين منى إليه.. ثم تكتشفين بعد فوات الاوان، انك فررت إلى الخطيئة!!..

ولكن. الحمد لله

 $\bullet \bullet \bullet$ 

وبعد، يا أحب الناس إلى:

لقد اردت ان اكتب له اعترافا، فكتبت لك كشف حساب بنظرياتي في الحياة.. ريما لانك الآن بلغت العمر الذي تحتاجين فيه الى نفسك، اكثر من حاجتك إلىّ.. فأردت ان اقدم لك إيماني لعلك تقتنعين به، وتستفيدين منه في تجاريك القبلة..

### زوجداحيد

ولا تسالينى لماذا اكتب اليك ونحن نعيش فى بيت واحد.. لماذا لم اقل لك كل هذا الكلام ونحن جلوس حول المدفأة كعادتنا كل مساء؟!

لا تساليني.. فأنت تعلمين أني لا اجيد الكلام.. ولا أجيد المناقشة . وأني لا استطيع ان أركز افكاري الا فوق سن قلمي . ولحلك تعلمين أني منذ تزوجت أمك حتى اليوم وإنا اكتب لها كل شهر خطابا اقول لها فيه . كم أحبها. وإنها ترد على كل شهر بخطاب تقول لى فيه كم دللتني، وكم عبنا حملته عني!

ما رأيك لو تبادلنا - أنا وأنت - مثل هذه الخطايات؟

على الاقل، إذا كان لك تعليق على خطابى هذا، فلا تقوليه لى، فإنى سأشغل نفسى عن حديثك بتقبيلك.. ولكن اكتبيه ا

حبك الأول.. إحسان عيدالقدوس رقم الإيداع ١٤٨٨٦ / ٩٧ الترقيم الدولي

I. S. B. N

977 - 08 - 0700 - 1